الْمُرْقَّ عُنْ اللَّهِمُ عَسْمُ و بْن سِيفَ المرق عام 57 ق . هـ المرقش لأصفر عشرون فرمكة المرفي عام 50 ق. هـ Met. School طأر حاطر --- 4755 11114 مر دي



2010-04-17 www.alukah.net www.almosahm.blogspot.com

# المن المنظمة المنافقة المنافقة

المُرَقِّ ثُلُاكِرَعَ مُرو بْن سَيعِ لَلهُ المُرَقِّ اللهُ وَعَلَم مَا مَا وَقَ . هـ المتوفى عام 57 ق . هـ

المُرَقِّ للصغرعَ مروبْن حَرمَكَة الموف عام 50 ق. ه

> ر مختیق کاربین فیک اور

> > دار صادر بیروت



# ﴿ وَالْ الْمُؤْمِّنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# جَميع الحُقوق محَفوظة

الطبعة الأولث **1998** 

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونية أو كهروستاتية ، أو أشرطة ممغنطة ، أو وسائل ميكانيكية ، أو الاستنساخ الفوتوغرافي ، أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر .



COPYRIGHT © DAR SADER Publishers P.O.B. 10 Beirut, Lebanon

دار صادر للطباعة والنشر ص.ب ۱۰ بيروت ، لبنان

هاتف وفاكس Tel & Fax (+961) 04.920978 / 04.922714 / 01.448827 هاتف وفاكس



# مقدمة الناشر

وبعد،

فلمّا رأيت أنّهما شاهدا عصر واحد ، وابنا قبيلة واحدة ، وسليلا أسرة واحدة ، وفارسا حرب واحدة ،

بل وصاحبا موهبة واحدة ، ومتيَّما حبّ واحد ، وحاملا لقب واحد ؛ فقد ارتأيت

أن يُجمع شعرهما في ديوان واحد هو :

ديوان المُرَقِّشين الأكبر والأصغر .

,

#### مقدمة

كنت بصدد كتابي الأوّل «ومن الحبّ ما قتل» عندما صادفتهما لأوّل مرّة معاً ؛ الأكبر وفي ركابه يسير الأصغر . وكانا يعيشان قصّتَي حبّ ولا أروع .

وفي غضون الإعداد لكتابي الثاني : «معجم الأدباء ذوي العاهات» التقيتهما من جديد معاً ؛ الأكبر وفي ظلّه يستكين الأصغر ، وكان الحبّ قد أبلاهما ؛ فجدع أنف الأكبر ، بينما كان يبحث عن محبوبته أسماء ، وقطع إبهام الأصغر ، بعد أن ندم ندماً شديداً لضياع فاطمة منه ، بسبب فعله المشين .

فحيَّيتهما من جديد معاً وأسفتُ لما حلَّ بهما ، وسألتهما العون لأعرف المزيد من أخبارهما وشعرهما ، بعد أن عزمت على جعلهما رفيقَي دربي في رحلة نفض غبار سَفَرِهِما الطويل إلينا ، ولملمة ما فقداه من متاع شعري وإخباري في الطريق ، ليستعيدا نشاطهما ويكملا السير معنا إلى ضمير الأدب العربي حيث مقرَّهما الأخير .

ولا أنكر أنّ رحلتي بصحبتهما كانت شائكة ، وشائقة معاً :

\_ شائكة : لقلّة أخبارهما وتداخلها ، ولصغر حجم شعرهما ، بعد أن ضاع ديواناهما ، وأيضاً لهذا الخلط والاضطراب المسيطران عليهما .

فالقدماء كانوا ينسبون ما للأكبر للأصغر والعكس ، وتلافياً للخلط ، كانوا أحياناً يكتفون بذكر : «المرقِّش» فقط ، ويتركون للقارىء أمر التخمين والوقوع في الخطأ ، أو التمسيّك بالصواب مصادفة .

وداء الخلط هذا لم يسلم منه باحثونا المعاصرون أيضاً ، وكان لهذا أثره في تعثّر خطواتي وإحاطتي بجوً من الشك والحذر الشديدين في رصد أشعارهما والتحرّي عن أخبارهما بدءاً من معرفة اسميهما ، بعد أن حظى كلّ واحد منهما بأكثر من

أربعة أسماء على الأقل ، مروراً بقصّتَي عشقهما اللتين تدخّل الخيال في كثير من تفصيلاتهما ، وانتهاء «بشعرهما الضائع» .

غير أنها كانت رحلة شائقة أيضاً: لرقة هذين الرفيقين ، وعذوبة شعرهما ولعمليتي التحريض والتحدي التي زرعاها في بغموضهما .

أمّا عملي في خدمة هذا الديوان فيشمل بما يلي:

\_ لقد جمعت ما حوثه كتب اللغة ، والنحو ، ومجاميع الأدب ، والشعر ، من أشعارهما .

ـ ثم جعلت لكلّ بيت رقماً يرافقه في رحلة التخريج والرواية المختلفة إن وجدت ، كما يلازمه في شرح المفردات الصعبة . وهدفت من ذلك التيسير على القارىء .

\_ وقد سبقتُ هذه المادة الشعرية بدراسة وافية للشاعرين . حاولت فيها تقصّي أخبارهما بدقّة ، وإخضاع ما يشكّ فيها للتحليل والتفسير المنطقيين .

ــ ألحقتها بفهارس عامّة مفصّلة ووافية .

ختاماً أقول : إِنِّي قد أقدمت على هذا العمل راغبة ، وسعَيت فيه جادة ، وجهدت فيه طامحة .

وها أنذا أضعه بين أيديكم قانعة مطمئنّة .

وكلّ بغيتي أن تكون خدمتي له نافعة وعثراتي فيه متواضعة .

وييقى الكمال غايتنا.

**كارين صادر** دبلوم دراسات في الأدب العربي إجازة في الحقوق



# المُرقِّش الأكبر

# اسم المُرقّش الأكبر

هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن عكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن عمير بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار .

لقد حظي المرقش الأكبر بكم وفير من الأسماء لا يحسد عليه ، كونه من الشعراء الذين غلب لقبهم على اسمهم ، وذلك لبيت من الشعر قاله هو :

# الدَّارُ قَفْرٌ والرسومُ كما رَقَّش في ظَهر الأَديم ِقَلمُ

فهو عمرو بن سعد : في معجم الشعراء (ص 201) ، وفي الألقاب لابن حبيب (ص 320) ، وفي جمهرة ابن الكلبي (257/2) ، والمؤتلف للآمدي (ص 281) ، والشعر والشعراء (138/1) ، وفي الأغاني (127/6) .

وهو **عوف بن سعد**: في معجم الشعراء (ص 201) ، ولطائف المعارف (ص 35) ، والأغاني (127/6) ، وتزيين الأسواق (160) ، والسمط (873/2) .

وهو ربيعة بن سعد : في الشعر والشعراء (ص 103) ، ومعجم المرزباني (ص 201) ، والأغاني (127/6) والسمط ، والمفضليات .

وهو مرقش : كما رجّح بلاشير في ملاحظاته عن مرثيَّتَين عربيَّتَين من القرن السادس الميلادي ، وفي ما ذكره في تاريخه أيضاً أ

وهو أيضاً ربيعة بن حرملة ، وحرملة بن سعد ، وعمرو بن حرملة .

<sup>1</sup> راجع تاریخ سزکین 88/2 ، وتاریخ بلاشیر 33/2 .

و الرأي أنّه: عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة البكري الوائلي . وهذا الرأي يسعفه قول كلّ من ابن الكلبي (المتوفى 204ه) ، والآمدي (المتوفى 371ه) ، وابن حزم الأندلسي (المتوفى 456ه) .

#### كا ترجّحه الأسباب التالية :

- \_ إِنَّ عُوفاً هُو اسم عمَّه ووالد حبيبته أسماء الملقّب أيضاً بالبرك . وقد جاء في السمط أنّه كان يطلق عليه اسم والد أسماء .
- وإنّ ربيعة هو أخ للمرقش ، ولم يحقّق في حياته ما يجعله حاضراً أمامنا كشخصيّة متميّزة . وكلّ ما يعرف عنه أنّه ابنّ لسعد بن مالك . فإن أضفنا لهذا الجهل به جهلنا باسم المرقش الأكبر ، نرى بأنّ مجال الوقوع في الخطأ عن طريق دمج أو إلصاق اسم ورد في التاريخ دون أن نعرف عنه شيئاً بشاعر لا نعرف عن اسمه شيئاً ، أمر وارد .
- \_ وأمّا حرملة : فهو أخو المرقش ، وقد ناداه وأنس ليأخذا بثأره من الغفلي . لهذه الأسباب أرجّح أن اسمه عمرو ، والله أعلم .

# حياة المرقش الأكبر (. . . /75ق . هـ . . . . /550م)

وُلد عمرو بن سعد بن مالك في اليمن ، ونشأ في العراق . وكانت مساكن قومه بنواحي هجر في شرقي شبه جزيرة العرب .

ارتبط اسمه بحرب البسوس وكان له فيها بأس ، وشجاعة ، ونجدة ، وتقدّم ، في الحروب ونكاية في العدوّ . وقد كان والده سيِّد قومه في الحرب ، وعمّه آسر المهلهل . وله في ذلك أبيات عديدة .

اشتهر بحبّه العظيم لأسماء ابنة عمّه عوف ، فعاش ومات من أجل هذا الحبّ ، وكان من المتيّمين . وله فيها أشعارٌ خالدة تنزف شوقاً وأسيّ .

أرسله والده وأخاه حرملة إلى الحيرة لتعلّم الكتابة على يد مسيحي هناك ، وكانت الكتابة في ذلك العصر شرطاً لا بدّ منه للعربي ليكون ذا مكانة في قومه . وأظنّه



اختصّهما بذلك دون سائر أبنائه لأنّه اقتطف من تفصيلات نشأتهما ، ومن طباعهما وشخصيّتهما ، ما كان يدفعه لِتوسُّم الخير فيهما .

اتّصل المُرقّش سنة (524م) بالحارث أبي شمّر ملك غسان النصراني مدّة ، ونادمه ومدحه ، وقد اتّخذه الحارثُ كاتباً له . وممّا أوصاه في ذلك قوله :

«إذا نزع بك الكلام إلى ابتداء معنى غير ما أنت فيه ، فصِل بينه وبين ما تبتغيه من الألفاظ . فإنّك إنْ مذقت ألفاظك في غير ما يحسن أن تمذق به ، نفرت القلوب عن وعيها وملّتها الأسماع واستثقلتها الرواة» .

من وصف المؤرِّخين له نجد أنه كان شابًا أزرق العينين أوفي وجهه نقط 2. ومن مفردات حياته نجده فتى باسلاً ابن أسرة لها مركزها الاجتماعي ، وهذا ما جعله يبتعد عن التكسب بشعره . كما كان فارساً مخلصاً لقبيلته ولجبيبته وباذلاً حياته رخيصة في سبيلهما ، سواء في ساح الحرب أو في الغياض والصحارى ؛ حيث نجده منتقلاً بين القبائل ، باحثاً عن حبّه الضائع رغم ما أثقله به المرض من أسقام . وهذا الصدق فيه وهذه الروح المتفانية هما اللذان خلّداه .

أمّا موضوع نصرانيّته فأمر لا يمكن لأحد أن يجزم به ، وأمّا دلائل ذلك فهي تتلمذه على يد نصراني من الحيرة . ثم بعدها عمله ككاتب تحت أمرة ملك نصراني ، ثم ورود بعض الأبيات<sup>3</sup> التي تشير إلى اطّلاعه على الكتب المقدّسة . غير أنَّ ما وردنا من شعره ومن تفصيلات حياته قليل جدّاً ولا يسمح لنا بالجزم .

#### قصّة حبّه لأسماء

أحبّ المُرقّش ابنة عمّه أسماء حبّاً خاصّاً ، فريداً . ممّا حرّض الخيال على التسلّل إلى تفصيلاتها ، والعبث بها ، كما حرّض الأقلام على تدوينها . وأُلّف في



الحيوان 31/5 ، وفحولة الشعراء 36 .

<sup>2</sup> ألقاب الشعراء بين الجاهلية والإسلام صفحة 4 ، 5 .

<sup>3</sup> الفهرست 306 .

قصّة عشقه كتاب بعنوان «سعد وأسماء» ، لكنّه فُقِدَ حسبما أورد النديم في فهرسه أ

وكان من خبر المرقش الأكبر أنّه عشق ابنة عمّه أسماء بنت عوف بن مالك وهو «البُرك» ، عشِقها وهو غلام فخطبها إلى أبيها ، فقال له : لا أزوّجك حتى تُعرف بالبأس \_ وهذا قبل أن تخرج ربيعة من أرض اليمن \_ وكان يَعِده فيها المواعيد .

ثم انطلق المُرقِّش إلى ملك من الملوك فكان عنده زماناً ومدحه فأجازه . وأصاب عوفاً زمان شديد ، فأتاه رجل من مُراد أحد بني غُطَيْف ، فأرغبه في المال ، فزوَّجه أسماء على مائة من الإبل ، ثم تنحَّى عن بني سعد بن مالك ورجع المُرقِّش ، فقال إخوته : «لا تخبروه إلاّ أنّها ماتت» ، فذبحوا كبشاً وأكلوا لحمه ، ودفنوا عظامه ، ولفّوها في مِلْحفة ثم قبروها .

فلمّا قَدِم المُرقِّش عليهم أخبروه أنّها ماتت ، وأتوا به موضع القبر ، فنظر إليه وصار بعد ذلك يعتاده ويزوره ، فبينما هو ذات يوم مضطجع ، وقد تغطّى بثوبه وابنا أخيه يلعبان بكعبين لهما ، إذ اختصما في كعب ، فقال أحدهما :

«هذا كعبي أعطانيه أبي من الكبش الذي دفنوه ؛ وقالوا : إذا جاء مرقش أخبرناه أنّه قبر أسماء» .

فكشف المُرقِّش عن رأسه ودعا الغلام \_ وكان قد ضني ضناً شديداً \_ فسأله عن الحديث فأخبره به وبتزويج المرادي أسماء .

فدعا المُرقِّش وليدة له ولها زوج من غُفَيلة ، وكان عسيفاً لمرقش فأمرها بأن تدعو له زوجها فدعته ، وكانت له رواحل فأمره بإحضارها ليطلب المرادي عليها فأحضره إيّاها ، فركبها ومضى في طلبه ، فمرض في الطريق حتى ما يُحمل إلاّ معروضاً .

وأنّهما نزلا كهفاً بأسفل نجران ، وهي أرض مراد ، ومع الغفليّ امرأته وليدةُ المُرقّش ؛ فسمع المُرقّش زوج الوليدة يقول لها :

<sup>1</sup> راجع الديوان صفحة . . . .

«اتركيه فقد هلك سقماً وهلكنا معه ضرّاً وجُوعاً» . فجعلت الوليدة تبكي من ذلك ، فقال لها زوجها : أطيعيني ، وإلاّ فإنّى تاركك وذاهب .

قال : وكان مُرقش يكتب ، وكان أبوه دفعه وأخاه حرملة \_ وكان أحبّ ولده إليه \_ إلى نصراني من أهل الحيرة فعلّمهما الخطّ ، فلمّا سمع المُرقِّش قول الغفليّ للوليدة كتب المُرقِّش على مؤخّرة الرحل هذه الأبيات :

يا صاحبي تلبثا لا تعجلا إنّ الرواح رهينُ ألا تفعلا

الخ . . .

قال: فانطلق الغفلي وامرأته حتى رجعا إلى أهلهما ، فقالا : مات المُرقِّش ونظر حرملة إلى الرحل ، وجعل يُقلبه فقرأ الأبيات . فدعاهما وخوّفهما وأمرهما بأن يَصدُقاه ففعلا ، فقتلهما وقد كانا وصفا له الموضع ، فركب في طلب المرقش حتى أتى المكان ، فسأل عن خبره فعرف أنّ المُرقَّش كان في الكهف ، ولم يزل فيه ، حتّى إذا هو بغنم تنزو على الغار الذي هو فيه وأقبل راعيها إليها ، فلمّا بَصُرَ به قال له : من أنت بغنم تنزو على الغار الذي هو فيه وأقبل راعيها إليها ، فلمّا بَصُرَ به قال له : من أنت وما شأنك ؟ فقال له المُرقِّش : أنا رجل من مُراد ، وقال للراعي : من أنت ؟ قال : راعي فلان ، وإذا هو راعي زوج أسماء .

فقال له المُرقِّش : أتستطيع أن تكلُّم أسماء امرأة صاحبك ؟ .

قال : لا ، ولا أدنو منها ، ولكن تأتيني جاريتُها كلّ ليلة فأحلب لها عنزاً فتأتيها بلبنها .

فقال له : خذ خاتمي هذا ، فإذا حلبت فألقهِ في اللبن ، فإنّها ستعرفه ، وإنّك مُصيبٌ به خيراً لم يُصبهُ راعٍ قطّ إن أنت فعلت ذلك .

فأخذ الراعي الخاتم ، ولمّا راحت الجارية بالقدح ، وحلب لها العنز أخذته فشربته ، وكذلك كانت تصنع ، فقرع الخاتم ثنيّتها ، فأخذته واستضاءت بالنار فعرفته .

فقالت للجارية : ما هذا الخاتم ؟ .

قالت: ما لي به علم.

فأرسلتها إلى مولاها وهو في شرَف بنجران ، فأقبل فزعاً : فقال لها : لَمَ دعوتني ؟ . قالت له: ادعُ عبدك راعي غنمك.

فدعاه ؛ فقالت : سَلُّه أين وجد هذا الخاتم ! قال : وجدته مع رجل في كهف خُبّان \_ قال ، ويقال كهف جبار \_ فقال : اطرحه في اللبن الذي تشربه أسماء فإنّك مصيب به خيراً ، وما أخبرني مَن هو ، ولقد تركته بآخر رمق .

فقال لها زوجها: وما هذا الخاتم ؟ .

قالت : خاتم المُرقِّش ، فاعجل الساعة في طلبه .

فركب فرسه وحملها على فرس آخر وسارا حتى طرقاه من ليلتهما ، فاحتملاه إلى أهلهما ، فمات عند أسماء ، وقال قبل أن يموت :

> نواعم لا تعالج بؤس عيش فما بالي أفي ويُخان عهدي

سرى ليلاً خيالٌ من سليمي فأرقني وأصحابي هجودُ فبتُ أديرُ أمري كل حال وأرقبُ أهلها وهم بعيدُ على أن قـد سما طرفي لنارٍ يُشبّ لها بذي الأرطى وقودُ حواليها مَهاً جـمُّ التراقي وآرامٌ وغــزلان رقـودُ أوانسُ لا تــراحُ ولا ترودُ يَرُحنَ معاً بطاء المشي بُدّاً عليهـنّ المجـاسد والبرودُ سكنَّ ببلدةِ وسكنت أُخرى وقُطِّعـت المواثــق والعهودُ وما بالى أصادُ ولا أصيدُ ؟!

الخ . . .

 $\frac{1}{2}$  ثم مات عند أسماء فدفن في أرض مراد

<sup>1</sup> راجع الأغاني 3/61 ، والشعر والشعراء 138 ، والخزانة 515/3 ، ومن الحبّ ما قتل 33 .

#### ما قيل في المرقش الأكبر من شعر:

\_ قال جرير بن الخطفي :

لـولا مراقبــة العيون أريتنا

مقل المها وسوالف الآرام هل ينهنَّك أن قتلن مرقشاً أو ما فعلن بعروة بن حزام

\_ ويعرض طرفة لأخبار المُرقِّش في إحدى قصائده ويسرد قصّة حبّه فيقول 2:

وأنَّ هـوى أسماء لا بُـدَّ قاتله " ترحَّلَ مِن أرض العراق مرقِّشٌ على طَرف تهوي سِراعاً رواحِلُهُ ولم يدر أنَّ الموت بالسَّرْو غائلهُ مسيرة شهـر دائـب لا يواكِلُهُ

فلمّا رأى أن ، لا قَـرارَ يُقـرُّهُ إلى السَّرْو أرضٌ ساقهُ نحوها الهوى فغــودِرَ بالفردِيــن أرضِ نَطيّةٍ

#### \_ وحدّث التوزي قال<sup>3</sup> :

كان مساور الوراق ، وحمّاد عجرد ، وحفص بن أبي بردة ، مجتمعين على شراب ، وكان حفص مرميّاً بالزندقة ، وكان أعمش ، أفطس ، أغضف ، قبيح الوجه ، فجعل حفص يعيب شعر المرقش ويُلحّنه ، فأقبل عليه مساور وقال :

لقد كان في عينيك يا حفص شاغل وأنف كثيل العَوْد عمّا تتبعُ تتبَّعْــت لحنـاً في كلام مرقّش ووجهك مبنيٌّ على اللحن أجمعُ

فأَذْنَاكَ إقواءٌ وأنفك مكفأ وعيناك إيطاءٌ فأنست المرقِعُ

- وقد عدّه الفرزدق من الذين وهبوا له القصائد فقال - :

<sup>1</sup> الكامل 95/2 .

ديوان طرفة 138 ، والإكليل 348/3 . وفي القصيدة إشارات كثيرة إلى تعلّق المرقش بأسماء وما صاحب حبّه من أشياء يستدلّ منها على صحّة قصّة حبّه .

<sup>3</sup> معاهد التنصيص 2/88 .

راجع النقائض 200/1 ، والديوان 159/2 .

وهَبَ القصائدَ لي النوابغُ إذ مضوا والأعشيان كلاهما ومرقِّش وقال مروان بن أبي حفصة :

أَرْدَيْنَ عُروَة والمُرقِّش قبلَه ولقد تركْنَ أبا ذؤيبِ هائماً

\_ وأنشد عمرو بن قنان لنفسه : :

إن الأولى ماتوا على دين الهوى قيسٌ وعمـرٌو والمُـرقِّشُ قبلهـم ندبوا الطلـول لأهلهـا لا ، أنّهم

\_ وقال جميل بن معمر<sup>3</sup> :

قد مات قبلي أخو نهدٍ وصاحبُه وكلّهــم كان في عشقٍ منيَّتــهُ

وأبو يزيدَ وذو القروح وجَرْوَلُ وأخــو قضاعــة قولـــه يتمثّلُ

وأخما بنسي نهــدٍ تَرَكْنَ قتيلاً ولقــد قتلْــنَ كثيّـــراً وجميلا

وجدوا المنيَّةَ منهـلاً معسولا كانـوا لتنزيـل الهـوى تأويلا عشقوا مغـاني أَرْبُـع ٍ وطلولا

مرقِّشٌ واشتفى من عروةَ الكمدُ وقد وجدتُ بها فوق الذي وجدوا

<sup>:</sup> الظرف والظرفاء 136 .

<sup>2</sup> المصدر نفسه صفحة 136.

<sup>3</sup> المصدر نفسه.

# المُرقِّش الأصغر

# اسم المُرقّش الأصغر

هو عمرو بن حرملة بن سعد بن مالك بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على ابن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دغمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة .

لقد تاه اسم الأصغر في زحمة من الأسماء التي ألصقت به ، فعانى ما عاناه عمّه الأكبر وضاع اسمه الحقيقي .

فهو عمرو بن حرملة: في معجم الشعراء (ص 201) ، والسمط (873/2) ، ونشوة الطرب (ص 625) ، والألقاب لابن حبيب (ص 321) ، والأغاني (ص 131/5) ، وطبقات فحول الشعراء (ص 34) ، والشعر والشعراء (ص 103) .

وهو ربيعة بن سفيان ، في الأغاني (131/6) ، ومعجم الشعراء (ص 201) . وهو ربيعة بن حرملة : في المؤتلف للآمدي (ص 281) .

وحرملة بن سعد : في الأغاني (131/6) والشعراء (ص 201) ، والسمط (873/2) .

وربيعة بن قيس في جمهرة ابن حزم (ص 319) . والرأى أنّه :

عمرو بن حرملة بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة البكري ، الوائلي . وهذا ما يؤكّده ابن حبيب (المتوفى 245ه) ، وصاحب نشوة الطرب (المتوفى 685ه) ، ويورده كلّ من ابن قتيبة ، والجمحي ، وصاحب الأغاني ، وحمّاد الراوية في شرح المفضليّات (498/1) كاحتمال وارد . كما ترجّحه الأسباب التالية :

1 \_ إنّ عمراً هو اسم الأكبر ، وإن كان سبب إطلاق لقب «المرقّش» عليه معروفاً ومعلوماً ، فإنّ سبب إطلاق اللقب على الأصغر لا زال غامضاً .

والرأي أنَّ سببه يكمن في أنَّ الاثنين قالا الشعر ، وعُرفا بقصص عشقهما ، وكانا

من أسرة واحدة ، وفي زمن غير بعيد تقريباً . وبما أنّ اسميهما «عمرو» ، فغدا المجال الوحيد للتمييز بينهما هو العمر ، فأطلقوا على العمّ «المرقش الأكبر» ، وعلى ابن الأخ «المرقش الأصغر» .

- \_ أمّا حرملة : فأرى أنّه من الأصوب أن يكون اسم والده لا اسمه هو للسبب السابق ، ولكَون المرقش الأكبر قد استغاث به في إحدى قصائده وبأخيه الثاني أنس .
- وإنّ تكرار وروده في تركيب اسم المرقش الأصغر ، وعدّه حيناً اسمه ، وحيناً اسم والده ، يؤكّد كونه نسيجاً أصيلاً في اسمه ، قريباً جدّاً منه ، وليس هناك أقرب من أن يكون اسم والده .

وهكذا نرى بأنّ اسمه هو عمرو بن حرملة بن سعد بن مالك على أرجح تقدير ، والله أعلم .

# حياة المُرقّش الأصغر (. . . . /500 هـ / ـ . . . /570م)

هو عمرو بن حرملة بن سعد بن مالك ، شاعر مجيد ، وفارس شجاع من أهل نجد . ومن سادة القوم الشجعان الذين أبلوا البلاء الحسن في الحروب ، ولهم فيها مآثر جليلة .

كما شارك في حرب البسوس ، وله في ذلك بيتان من الشعر لم يصلنا سواهما .

ويعد المرقِّش في شعراء الطبقة الثانية ، وفي أوائل الذين قصَّدوا القصيد ، وقد جعله المؤرِّخون أشعر من عمّه الأكبر ، كما أدخله القرشيّ في جمهرته . وكان المرقش – كما نقلت إلينا المصادر – ترعية لا يفارق إبله ، له صديق لا يؤثر عليه أحداً هو ابن عمّه جناب بن عوف .

وقد عاش المُرقّش قصّة حبّ تعسة النهاية مع فاطمة بنت المنذر ، وكان لها أثرها في جعله أحد عشّاق العرب ومتيَّمهم المشهورين ، حتى قيل دأتيم من المرقش، .

أمّا من حيث الشكل فيحكى أنّه كان شابّاً جميلاً ، ومن أحسن الناس وجهاً أزرق العينين كعمّه الأكبر .

ولم يُعرف شيء عن ديانته ؛ وكان شيخو قد جعله من شعراء النصرانية قبل



الإسلام . أمّا نهايته فقد قيل بأنّه عمّر أكثر من عمّه . وتوفي نحو (570م) في الستّين من عمره على الأغلب .

#### قصّة حبّه ا

هام المُرقّش الأصغر بفاطمة بنت المنذر ، وكانت لها وليدة يقال لها بنت عجلان ، وكان لها قصر بكاظمة 2 وعليه حرس . وكان الحرس يجرّون كلّ ليلة حوله الثياب فلا يطؤه أحد إلاّ بنت عجلان . وكان لبنت عجلان في كلّ ليلة رجل من أهل الماء يبيت عندها .

فقال عمرو بن جناب بن مالك لمُرقِّش : إنَّ بنت عجلان تأخذ كلَّ عشيّة رجلاً مُّن يعجبها فيبيت معها . وكان المُرقِّش ترعية ³ لا يفارق إبله ، فأقام بالماء وترك إبله ظمأى ، وكان من أجمل الناس وجهاً وأحسنهم شعراً .

وكانت فاطمة بنت المنذر تقعد فوق القصر فتنظر إلى الناس . فجاء المُرقَّش فبات عند ابنة عجلان ؟ حتى إذا كان من الغد تجرّدت عند مولاتها . فقالت لها : ما هذا بفخذيك ؟

\_ وإذا نُكَتَّ كَأَنَّها التينُ وكآثار السياط من شدَّة حفزه إيَّاها عند الجماع \_ قالت : آثار رجل بات معي الليلة . وقد كانت فاطمة قالت لها :

\_ «لقد رأيت رجلاً جميلاً راح نحونا بالعشيّة لم أره قبل ذلك ، قالت : فإنّه فتى قعد عن إبله وكان يرعاها ، وهو الفتى الجميل الذي رأيته ، وهو الذي بات معي فأثّر في هذه الآثار .

راجع الأغاني 6/136 .

<sup>2</sup> على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة وفيها آبار كثيرة وماؤها مشروب .

رجل تَرْعِية (مثلثة الأول مع تشديد الياء ؛ وقد تخفف) يجيد رعية الإبل أو صناعته ، وصناعة
 آبائه رعاية الإبل .

كذا في الأغاني ، ويحتمل أن تكون الكلمة محرّفة عن «النبر» وهو الورم في الجسد .

قالت فاطمة : فإذا كان غد وأتاكِ فقدّمي له مجمراً ومُريه أن يجلس عليه وأعطيه سواكاً ، فإن استاك به أو ردّه فلا خير فيه ، وإن قعد على المجمر أو ردّه فلا خير فيه . فأتته بالمجمر فقالت له : اقعد عليه ، فأبى وقال : أدنيه منّي ، فدخّن لحيته وجمّته وأبى أن يقعد عليه ، وأخذ السواك فقطع رأسه واستاك به . فأتت ابنة عجلان فاطمة فأخبرتها بما صنع ، فازدادت به عجباً وقالت :

- ائتینی به . فتعلّقت به کما کانت تتعلّق ، فمضی معها وانصرف أصحابه . فقال القوم حین انصرفوا : لشدٌ ما علِقتْ به بنت عجلان .

وكان الحرس ينثرون التراب حول قبّة فاطمة بنت المنذر ويجرّون عليه ثوباً حين تُمسي ويحرسونها فلا يدخل عليها إلاّ ابنة عجلان .

فإذا كان الغدّ بعث الملك بالقافة أفينظرون أثر مَن دخل إليها ويعودون فيقولون له : «لم نَرَ إلاّ أثر بنت عجلان» .

فلمًا كانت تلك الليلة حملت بنت عجلان مرقّشاً على ظهرها وحزمته إلى بطنها بثوب ، وأدخلته إليها فبات معها .

فلمًا أصبح بعث الملك بالقافة فنظروا وعادوا إليه فقالوا : نظرنا أثر بنت عجلان وهي مثقلة .

فلبث بذلك حيناً يدخل إليها . فكان عمرو بن جَناب بن عوف بن مالك يرى ما يُفعل ولا يعرف مذهبه . فقال للمُرقِّش : ألم تكن عاهدتني عهداً لا تكتمني شيئاً ولا أكتمك ولا نتكاذب ؟! .

فَأَخبره المُرقِّش الخبر ؛ فقال له : لا أرضى عنك ولا أكلِّمك أبداً أو تُدخلني عليها ، وحلف على ذلك .

فانطلق المُرقِّش إلى المكان الذي كان يواعد فيه بنت عجلان ، فأجلسه فيه وانصرف وأخبره كيف صنع ، وكانا متشابهين غير أنَّ عمرو بن جَناب كان أشعر ، فأتته بنت



<sup>1</sup> أي الذين يتقفّون الأثر .

عجلان فاحتملته وأدخلته إليها وصنع ما أمره به المُرقِّش . فلمّا أراد مباشرتها وجدت شعر فخذيه فاستنكرته ، وإذا هو يُرْعَد ، فدفعته بقدمها في صدره وقالت : قبَّح الله سرّاً عند المُعيدى . ودعت بنت عجلان فذهبت به ، وانطلق إلى موضع صاحبه .

فلمًا رآه قد أسرع الكرّة ولم يلبث إلاّ قليلاً ، علم أنّه قد افتضح ، فعض على إصبعه فقطعها . ثم انطلق إلى أهله وترك المال الذي كان فيه حياء ممّا صنع . وله في ذلك قصيدة شهيرة منها :

ألم تَـرَ المــرء يجــذم كفّــه ويجشم من لوم الصديق المجاشما وأصبح من حينها مضرب مثل إذ يقال: «أتيم من المُرقُش، أ

غير أنّي لست أرى أيّ رابط حميمي يربط مغامرة المُرقِّش الأصغر بهذا المثل. فهو كما يظهر من خلال هذه القصّة ، شابّ جميل مغامر ، قليل الغيرة ، كان على علاقة بابنة عجلان التي كان لها في كلّ ليلة رجل تنام معه .

وكمًا أشارت عليه بوصال فاطمة بنت المنذر بدا سعيداً جدّاً بخوض مغامرة عاطفية جديدة .

وهذا يعني أنّه لم يكن وهند متحاتين بل كانا باحثين عن المتعة ، كما أنّه لم يكن شغفاً بفاطمة لأنّه كان لا يعرفها عندما رضي بوصالها . وبعد مدّة وبناء على إلحاح ابن عمّه وصديقه ابن جناب ، أطلعه على سرّه ، وسمح له أيضاً بأن يأخذ مكانه في فراش فاطمة .

فأين الحبّ في هذا كلّه ؟ إنّ العشق في ذروته نسيج من أنانية وتملّك وغيرة جامحة ، فهل كان مُتَيّمُناً الأصغر كذلك ؟! .

أمّا ما كان من أمر قطعه لإصبعه ؛ فإنّما كان بسبب ندمه وحيائه من فعل مشين أدّى إلى افتضاح أمره وأمر فاطمة وكشف سرّها ، وما سيعقبه من قطع للوصال في المستقبل ، لا حبّاً وتيماً كما فُسّر .

راجع المستقصى 38/1 ، مجمع الأمثال 203/1 ، الدرّة الفاخرة 99/1 ، جمهرة الأمثال 110/1 .

وبالمقابل فإنّي ألمس نبض هذا المثل في كلّ جزئية من جزئيّات قصّة حبّ المرقش الأكبر الذي رافق أيّام طفولته وشبابه حتى استحوذ على عقله ، واستنزف جسده وروحه معاً ثم أصابه بمقتل ، كما رأينا في قصّة حبّه .

وهذا ما يؤكّده طرفة في قصيدته الهائيّة  $^1$  ، حيث عرض لقصّة حبّه وشغفه بأسماء . ولعلّ نسبته إلى الأصغر كان عن طريق الخلط أو اللبس ، أو أنّه كان يقصد بالمتيّم فيه المُضلَّل . وإن كنت أرى الافتراض الأخير بعيداً كون المعنى الأعمّ للمتيّم هو ذهاب العقل من الهوى بعد أن يكون قد استولى على صاحبه واستعبده  $^2$  .

#### نسب الأسرة

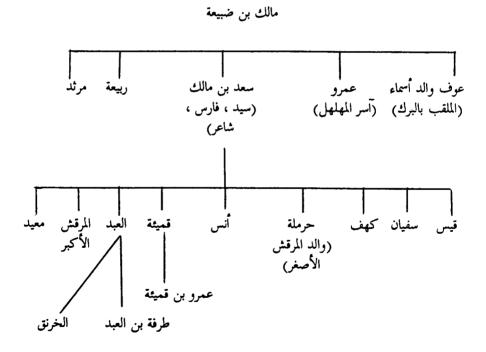

<sup>1</sup> ديوان طرفة ص 138 .

<sup>2</sup> لسان العرب: مادة (تيم).

#### نسبهما

هما من بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب .

- \_ وولد قيس ِهم : ضبيعة وتيْم وثعلبة وسعد .
- \_ وولد سعدٍ هم : مالك وربيعة وهو جحدر ، وعباد ، وسعد رهط الأعشى .
- \_ وولد مالكِ هم : سعد ، وعمرو ، وعوف ، وربيعة ، وعبّاد ، وصُنّي ، وصعب ، والأجرد . وأمّهم عوار بنت ذهل بن شيبان .

وأمّا ولد سعد بن مالك فهم : مرثد ، وكهف ، وقميئة ، والمرقّش الأكبر عمرو ، وحرملة ، وسفيان ، وأنس . وأمّهم قلابة بنت الحارث بن قيس بن الحارث بن ذهل البشكري .

ومن ولد حرملة : عمرو ، المرقِّش الأصغر . وأمّه فاطمة بنت الأقيصر من بني يشكر .

فالمرقِّشان إذن ينحدران من أسرة مرموقة لها مركزها الاجتماعي والحربي والأدبى .

فسعد بن مالك : (والد الأكبر وجدّ الأصغر) .

كان من أهل الأدب ، ومن سراة بني بكر وفرسانها المعروفين ، ومن شعرائها المقلّين . كان سيِّد قومه في حرب البسوس في أوائل القرن السادس الميلادي ، وهو الذي منع مرّة والد جسَّاس من دفع ابنه جسّاس ليقتل قوداً من كليب عندما أوثقه أبوه برباط ، وجعله في بيت دعا إليه بطون بكر واستشارهم في الأمر . وقد مات سعد في أثناء الحروب وقيل يوم قضّة بعد يوم التحالف نحو (530م) .

ولسعد أبيات من الشعر جياد في كتاب بني قيس بن ثعلبة ، وقد أورد له أبو تمام في حماسته أبياتاً حلوة ، يحرِّض بها الحارث بن عباد على طلب الثأر لابنه بجير من المهلهل .



[من مجزوء الكامل]

قوله يعرّض بالحارث ويعيره اعتزاله :

يا بـؤسَ للحـرْبِ الَّتِي وضعَتْ أراهِط فاستَراحُوا حِمِهــا التخيُّـــلُ والمِراحُ جُــداتِ والفــرسُ الوَقاحُ بَيْضُ الْمُكلَّــلُ والرِّماحُ نَباتُ إِذ جُهِدَ الفِضاحُ والكرُّ بَعْدَ الفرِّ إذْ كُرِه التقدُّمُ والنَّطاحُ وَبَدا من الشرّ الصراحُ أولادُ يشكُسرَ واللَّقاحُ فأنسا ابن قيس لا بَراحُ حتَّى تُريحُوا أُو تُراحوا<sup>1</sup>

والحرب لا يَبْقَى لِجا إلا الفَتى الصَّبَّارُ في النَّــ والنَّشرَةُ الحصداءِ وال وتَساقطَ الأوشاظُ والذَّ كشفت لَهُمْ عن ساقِها بِئَسَ الخلائِـــقُ بعدَنـــا مَـنُ صَـدً عن نيرانِها صَبْراً بنسي قيس لهسا

وله أيضاً قوله يذكر امتناع قبائل بكر عن مساعدتهم على تغلب: [من السريع]

إِنَّ لُجَيِماً قد أَبَتْ كُلُّها أَن يَرْفدونا رَجُلاً واحِدا وَيَشْكُرٌ أَضِحَتْ على نَأْيِها لَمْ تسمَع الآنَ لها حامِدا ولا بنو ذُهْل وقد أصبحُوا بها حُلُـولا خُلُقاً ماجدا القائِدِي الخيلِ لأرضِ العِدى والضَّاريينَ الكوكَبَ الوافِدا2

وأمّا عوف بن سعد : (أخو الأكبر وعمّ الأصغر)

فهو من فرسان بكر لقّب بـ«البرك» لقوله أثناء حروب بكر وتغلب : «والله لا

<sup>1</sup> راجع ديوان الحماسة ج1/278.

<sup>2</sup> شعراء النصرانية 266.

 $1 \cdot 1$ يمرُّ بي رجل من بكر بن وائل إلاّ ضربته بسيفي ، أفي كلّ يوم فرار وعارُ

ثم ضرب عرقوب ناقته وشهر سيفه ونادى : «أنا البرك ، أبرك حيث أدرك» فعرف من يومها بالبرك . وهو والد أسماء حبيبة عمرو .

# وأمّا عمرو بن سعد : (أخو الأكبر وعمّ الأصغر)

فكان آسر المهلهل غير أنّ الذي يفهم من ترجمة المهلهل لابن قتيبة <sup>2</sup> أنّ عوفاً هو من أسره .

وكانا قد التقيا في خيلين في بعض الغارات بين بكر وتغلب في موضع يقال له «نقا الرمل» . فانهزمت خيل المهلهل وأدركه عمرو بن مالك وأسره ، ثم انطلق به إلى قومه ، في نواحي هجر التي قصبتها الصفا وبينها وبين اليمامة عشرة أيّام ، وبينها وبين البصرة خمسة عشر يوماً على الإبل لقربها من ديار بكر وتغلب .

فأحسن إساره وأفرد له بيتاً يكون فيه . ولكنّه لمّا سمع المهلهل يتغنّى شعراً ينوح به على كليب حلف بألاّ يشرب ماء ؛ حتى يرد ربيب (يعني جمل) كان لعمرو . فلمّا لم يقدروا على البعير مات المهلهل عطشاً .

من أسرة المرقّشين أيضاً طرفة بن العبد (ابن الأخ الأكبر وعمّ الأصغر) وأخته الخرنق ، وعمرو بن قميئة وغيرهم .

#### قبيلة بكر

إنّ وائل بطنان :

الأوّل بكر بن وائل بن قاسط ، بن هنب ، بن أفصى ، بن دعمر ، بن جديلة ، بن أسد ، بن ربيعة ، ومنهم بنو عجل بن لحيم الذي كان له من الولد : سعد ، وصعب ، وربيعة وضبيعة . وكانت مساكنهم من اليمامة إلى البصرة .

<sup>1</sup> الأغاني 127/6 .

<sup>2</sup> راجع الشعر والشعراء صفحة 256.

والثاني : بنو تغلب بن وائل ، وكانت ديارهم بالجزيرة الفراتية ، ومنهم عمرو بن كلثوم ، وكانت النصرانية غالبة عليهم لمجاورتهم بلاد الروم أ

وكانت بكر قبيلة عظيمة وشهيرة ، ارتبط اسمها بأحداث تاريخية كبيرة وتعود بنسبها إلى معد بن عدنان . واسمها متّخذ من أسماء الحيوان ، فالبكر هو الفتيّ من الجمال .

وهي تتفرّع ككلّ القبائل إلى بطون متعدّدة كبني «يشكر» قوم الحارث بن حلزة ، وبني «لحيم» ، وبني «شيبان» قوم جسّاس بن مرّة ، وبني «ذهل» .

وكان منهم شعراء فحول مثل المرقشين ، وابن حلزة ، وطرفة ، وعمرو بن قميئة ، والمتلمّس ، والمسيّب بن علس ، وسُويد بن أبي كاهل .

وأمّا المساحة الجغرافية التي شغلوها فكانت تمتدّ من اليمامة حتى البحرين . ثم تقدّموا في العراق ليسكنوا ديار بكر .

وهذه القبيلة القويّة المحاربة ، كانت لها صولات وجولات عديدة في التاريخ ، وأيّام لها وأيّام عليها . ومن أشهر معاركها حرب البسوس التي استمرّت تستنزف دماء شباب بكر وتغلب عشرات السنين .

عبدت في جاهليّتها الأصنام عدا فريق مؤلّف من بني تيم ، وضبيعة ، وعجل . كانوا يعتنقون النصرانية . ثم كان لها فيما بعد دور هام في الفتوحات الإسلامية 2 .

<sup>1</sup> قلائد الجمان صفحة 130.

<sup>2</sup> شعر بكر وأخبار حرب البسوس 18 . وانظر أيضاً «معجم قبائل العرب» لعمر كحالة مادة (بكر) .

# جدول بطون بكر المهمة وبعض أبطال البسوس

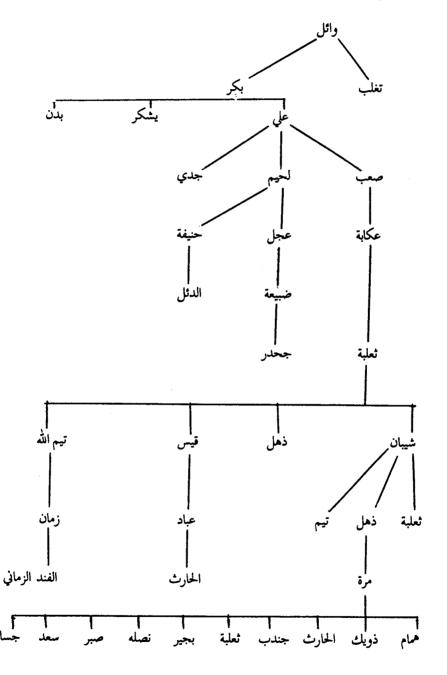

#### حرب البسوس: (532-572م)

في ظلِّ عيشة وئيدة الإيقاع ، عزيزة مصادر المياه ، قليلة المروج . وحياة راقدة بين سماء ورمال ممتدّتين في الزمان والمكان إلى ما لا نهايّة .

كان التنازع يفرض نفسه من أجل السيطرة على مصادر الحياة المتمثّلة في الماء والكلأ ، ولتغيير إيقاع الحياة الراكد ، والبحث عن ألوان جديدة لصحرائهم .

فكانت تلك الحروب التي استمرّ بعضها سنين عدّة ، ولأنّها كانت تدور في النهار سمّوها أيّاماً ، وقرنوها باسم المكان الذي جرى فيه القتال ، أو باسم ماء قريب لمكان الصراع ، أو صفة طغت على تلك الحرب .

والبسوس كانت إحدى أشهر تلك الحروب وقد دامت أربعين سنة . من هنا جاءت شهرتها . فقد تناقلتها الألسن ؛ ثم تداولتها أقلام المؤرِّخين ، وتسلّلت إلى التراث حتى أصبحت كإحدى السير الشعبية .

وكان للمرقّشين فيها بأس وشجاعة وإقدام ونكاية في العدوّ ، وشعرٌ فيه الكثير من الفخر والحماسة .

وعند العودة إلى المصادر التاريخية والأدبية للوقوف على أسباب ومجريات هذه الحرب ، نجدنا أمام كم من الروايات يفوق عددها عدد أيّام حرب البسوس . والاختلاف يبدأ من اسم المهلهل مروراً بشعره ، وصولاً إلى احتمالات متعدّدة لحادثة موته وانتهاء إلى أسباب الحرب ، وعدد أيّامها ، ومصير أبطالها وعدد قتلاها . وهذا كلّه يدفعنا إلى بحْر من التخمينات .

وخلاصة هذه القصّة البسوسية : أنّ كليباً كان قد عزّ وساد في ربيعة فبغى بغياً شديداً ، وكان هو الذي ينزلهم منازلهم ويرحِّلهم ، ولا ينزلون ولا يرحلون إلا بأمره . فبلغ من عزّه وبغيه أنّه اتّخذ جرو كلب ، فكان إذا نزل منزلاً به كلاً ، قذف ذلك الكلاً إلاّ بإذنه . وكان يفعل قذف ذلك الكلاً إلاّ بإذنه . وكان يفعل هذا بحياض الماء ، فلا يردها أحد إلاّ بإذنه أو مَن آذَنَ بحرب ، فضرب به المثل في هذا بحياض الماء ، فلا يردها أحد إلاّ بإذنه أو مَن آذَنَ بحرب ، فضرب به المثل في

العزّ فقيل : وأعزُّ من كليب وائل، .

وكان يحمي الصيد ويقول: صيد ناحية كذا وكذا في جواري ، فلا يصيد أحد منه شيئاً . وكان لا يمرّ بين يديه أحد إذا جلس ، ولا يحتبي أحد في مجلسه غيره .

وكان كليب بن ربيعة ليس على الأرض بكري ولا تغلبي أجار رجلاً ولا بعيراً إلا بالإنه ، وكان لمرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة عشرة بنين جسّاس أصغرهم ، وكانت أختهم عند كليب . ثم جاءت البسوس خالة جسّاس فنزلت على ابن أختها ، فكانت جارة لبني مرّة ومعها ابن لها ، ولهم ناقة خوّارة من نعم بني سعد ، ومعها فصيل ، وهي التي يقال لها وأشأم من البسوس، واسمها بنت منقذ التميمية .

فصدف أن شاهد كليب يوماً ناقة غريبة لها فأنكرها ورماها بسهم ، فأدمى ضرعها ، وقال لجسّاس : «لئن عادت لأضعن سهمي في ضرعها» . وعندما عادت ، رماها بسهمه فقتله جسّاس بها . فلما قتل كليب قالت بنو تغلب بعضهم لبعض : لا تعجلوا على إخوتكم حتى تُعْذِروا بينكم وبينهم .

فانطلق رهط من أشرافهم حتى أتوا مُرَّة بن ذُهْل ، فعظّموا ما بينهم وبينه ، وقالوا له : اختر منّا خصالاً : إمّا أن تدفع إلينا جساساً فنقتله بصاحبنا ، فلم يظلم من قتل قاتله ، وإمّا أن تدفع إلينا هماماً ، وإمّا أن تقيدنا من نفسك ؛ فسكت ، وقد حضرته وجوه بني بكر بن وائل فقالوا : تكلّم غير مخذول ؛ فقال :

- \_ أمّا جسّاس فغلام حديث السنّ ركب رأسه فهرب حين خاف فلا علم لي به .
- \_ وأمّا همّام فأبو عشرة وأخو عشرة ، ولو دفعته إليكم لصيّحَ بنوه في وجهي وقالوا : دفعت أبانا للقتل بجريرة غيره .
- \_ وأمّا أنا فلا أتعجّل الموت ، وهل تزيد الخيل على أن تجول جولةً فأكون أوّل قتيل !. ولكن هل لكم في غير ذلك ؟

هؤلاء بنيّ فدونكم أحدهم فاقتلوه به ، وإن شئتم فلكم ألف ناقة تضمنها لكم بكر بن وائل ، فغضبوا وقالوا :

إنّا لم نأتك لترذل لنا بنيك ولا لتسومنا اللبن ؛ فتفرّقوا ، ووقعت الحرب .

وتُكُلِّم في ذلك عند الحارث بن عباد، فقال : «لا ناقة لي في هذا ولا جمل» . وهو أوّل من قالها وأرسلها مثلاً .

قالوا جميعاً: كانت حربهم أربعين سنة . ويبدو أنّ تغلب فتكت ببني شيبان ومن ساعدهم من بكر بن وائل في معظم الأيّام التي خاضتها في النهي ، والذنائب ، وواردات ، والقصيبات . وتكافأ المقاتلان في يوم عنيزة .

أمّا جسّاس فلم نعثر له على أيّ خبر في أيّ يوم من أيّام الحرب. وقد استمرّت الحرب وكفّة تغلب راجحة إلى أن أمسكت تغلب يوماً ببجير وقتلته ، فثار الحارث ابن عباد ووفد بطون بكر بن وائل ، واستبسل البكريّون في يوم «تحلاق اللحم» وأسر المهلهل .

غير أنّه تمَّ إطلاق سراحه على يد الحارث بن عباد آسره ، شرط أن يكفّ عن المطالبة بثأر كليب ، وآثر الرحيل إلى اليمن بعدها كي لا يبقى في موقف حرج أمام أهله .

وفي النهاية قام المنذر بن ماء السماء بالصلح بين بكر وتغلب وانتهت الحرب في سنة 572م أ .

راجع الأغاني 34/5-63 وأيّام العرب 142.

# شعرهما

كان المُرقَّشان سليلي أسرة عريقة لها حضورها الحربي والشعري ، وقد رفدتنا بكَمُّ من أبنائها الشعراء المبرّزين الذين ألبسوا كلّ ما كان يعصف بحياتهم من أحداث ، وما يسكنهم من مشاعر ، حللاً شعرية حلوة السبك ، لطيفة المعاني ، صادقة العاطفة . شعر المُرقَّش الأكبر

هو من الشعراء المعرقين في الشعر ، له مكانة مرموقة عند قدامي المؤرّخين والأدباء واللغويين . فالفرزدق عدّه من الذين وهبوا له القصائد إذ قال :

وهب القصائدَ لي النوابغُ إذ مضوا وأبو زيد وذو القروح وجَرْوَلُ والأعشيانِ كلاهما ومُرَقِّش وأخو قضاعةً قول يتمثّل

وذكر ابن رشيق نقلاً عن ابن سلام وغيره: «إنّ الشعر كان في الجاهلية في ربيعة: فكان منهم المهلهل وهو خال امرىء القيس، ويقال إنّ أوّل مَن قصَّدَ القصائد والمرقّشان، وطرفة، وعمرو بن قميئة، والحارث بن حلزة، والمتلمس، والأعشى، والمسيّب بن علس، ثم تحوّل إلى قيس».

وقد عدّه الأصمعي من فحول الشعراء  $^2$ . ومنحه ابن قتيبة الأسبقية في استحداث بعض المعاني ، وتأثر القدامي من الشعراء بها فقال ، ممّا سبق إليه قوله :

يَأْبَى الشَّبَابُ الأقورين ولا تغبط أخاك أن يقال حكم وعن ميميته يقول أبو العلاء: «وإنّها عندي لمن المفردات» 3.



<sup>1</sup> العمدة 1/191 .

<sup>2</sup> فحولة الشعراء صفحة 20.

<sup>3</sup> رسالة الغفران صفحة 456.

تناول شعره كلّ الأغراض الشعرية ؛ فله في الفخر ، والحماسة ، والنسيب ، والبكاء على الأطلال . وجلّ شعره قاله في حبّه لأسماء . وقد وصلنا من شعره في حرب البسوس (17) بيتاً .

ويعود الفضل الأكبر في حفظ شعره الذي وصلنا إلى المفضل الضبي الذي اختار له في مفضلياته أكبر مجموعة شعرية .

أمّا ديوانه الضائع فنجد ذكره في حديث أبي الفرج عنه في الأغاني  $^1$  ، وكذلك عند أبي العلاء في رسالة الغفران ، وفي موضع آخر نجد محمد بن أيدمر (ق7ه/13م) في كتابه «الدر الفريد»  $^2$  قد نصّ على وجود بيت للمرقش الأكبر غير مدوّن في ديوانه .

وأمّا آخر خبر عنه فيأتينا من ابن خير في فهرسه 3 حيث ذكر في باب تسمية كتب الشعر وأسماء الشعراء التي رحل بها ، أبو علي ، إسماعيل بن القاسم البغدادي إلى الأندلس ، أنّ ديوانه قد انتقل في جزء تامّ إلى الأندلس . وبعدها خفي علينا مصيره .

يُعدّ شعره في الطبقة الأولى ، وأبياته مبثوثة في جلّ كتب اللغة والأدب ، ويستشهد بها في كتب النحو واللغة . وقد برَعَ في الغزل خاصة لأنّ شعره كان أصداء عذبة لعاطفة تملكته روحاً وجسداً وموهبة .

أمّا من الناحية الفنيّة :

فقد كان للمرقش الأكبر قصائد خارجة على عروض الأقدمين ، إذ استخدم بحر الخفيف الذي قلَّ استخدامه عند غالبية الشعراء . وهذا يدلَّ على وجود مرحلة من النمو لم نقف على كنهها بعد .

أمَّا من حيث القوافي فقد ذكر ابن رشيق 4 أنَّ القوافي كلُّها خمسة ألقاب ، ولا

الأغاني ج6/127 .

<sup>2</sup> الدرّ الفريد 125/2 .

<sup>3</sup> فهرست ابن خير 516/2 .

<sup>4</sup> العمدة : 324/1 .

يجتمع نوعان من هذه الأنواع في قصيدة إلا في جنس من السريع ؛ فإنّ المتواتر يجتمع فيه مع المتراكب إذا كان الشعر مقيّداً كما في قول المرقّش :

(وأطراف الأكفّ عنم) و(قد قلت فيه غير ما تعلم) وآخر (ليس على طول الحياة ندم) . وأنا أضم صوتي لصوت الدكتور نوري القيسي الذي يرى في قصّة المرقّش النواة الحقيقية للحب العذري في القصيدة العربية .

#### المصادر الأساسية لشعره

- 1 \_ المفضليات (12) قصيدة
- 2 \_ شعراء النصرانية (8) قصائد
  - 3 \_ ديوانه (7) قصائد
  - 4 \_ الأغاني (5) قصائد
- 5 \_ مخطوط منتهى الطلب (3) قصائد

#### شعر المُرقّش الأصغر

أجمع المؤرِّخون والنقَّاد على كَون الأصغر أشعر من عمَّه الأكبر ، وكذلك عدَّه أبو عمرو الشيباني في الأغاني $^2$ . كما أنّه من أقدم الشعراء الذين رويت قصائدهم .

وهو من أصحاب المنتقيات في جمهرة القرشي<sup>3</sup> وهم : «المسيب بن علس ، المرقش الأصغر ، المتلمس ، عروة بن الورد ، المهلهل ، دريد بن الصمة ، والمتنخّل» ، وقد جعله الضَّبِّي من شعراء مفضلياته .

ويرى بروكلمان أنّ أشعاره أكثر صقلاً ، وأقرب مطابقة لأسلوب المتأخرين من شعر عمّه المرقّش الأكبر .

3 ه ديوان المرقّشين

33

مجلة العرب ج6 / لسنة 1970 ص 495.

<sup>2</sup> راجع الأغاني : 136/6 .

<sup>3</sup> الجمهرة : ج1/553 .

أشهر شعره قصيدته الفائية (وهي إحدى المجمهرات) ، وله في كلّ الأغراض الشعرية أبيات جيِّدة ؛ سواء في الغزل أو الخمر ، أو الحماسة أو الفخر . ووصلنا من شعره في حرب البسوس بيتان . وله تجارب شعرية على البحر الخفيف أسوة بعمِّه الأكبر . ديوانه الشعري مفقود .

وقد ذكر ابن خير : «أنّ أبا على إسماعيل بن القاسم البغدادي قد وصل به إلى الأندلس في جزء تام»  $^1$  . ثم فُقد أثره بعدها .

#### المصادر الأساسية لشعره

- 1 \_ المفضليات (5) قصائد
- 2 شعراء النصرانية (2) قصيدة
- 3 \_ مخطوط منتهى الطلب (3) قصائد
  - 4 ـ الأغاني قصيدة واحدة

<sup>1</sup> فهرست ابن خير : 516/2 .

﴿ إِلَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۶) اَوَقَالَ) (الطوبِ)

أَخْطَطُ فِي الْلَطَّيْرُ فَفُرْ بَسَا بِسِنْ ١١ وَمَنْ مِسَا بِسِنْ ١١ وَمَنِ مِنْ فَيَدَ وَالْرَفِي آفِسُ مَا فَيْ بِسِنْ ١١ وَالْمَا فِي آفِسُ مَا فَيْ الْمِنْ وَالْمَا فِي آفِسُ ١١ وَفَالْفَيْدِ وَالْمَا فَالِيَّا الْمِنْ وَالْمَا فَالِينَ وَالْمَا فَالِينَ وَالْمَا فَالِينَ وَالْمَا فَالِينَ وَالْمَا فَالِينَ الْمَالِمَ وَالْمَا فَالِينَ وَالْمَا فَالِينَ وَالْمَا فَالِينَ الْمَا وَالْمَا فَالْمَا الْمَا وَالْمَا فَالْمَا الْمَا اللهُ اللهُ

الساب الخالة ... آمِنُ آلِ آشَمَاءَ ٱلطَّاوُلُ الدَّوَائِنُ الدِيهِ الْمَالِثُ الدَّوْائِنُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الدَّوْائِنُ الْمَالُولُ الدَّوْائِنُ الْمَالُولُ الدَّوْائِنُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ

(٥) وَمُنْ بِإَسْمَرَ عَارِ مَدْرُهُ مِنْ جِلانِهِ تَالَيْرُهُ مِنَ ٱلْعِلاقَةِ كَانِسْرُ ١١) (وَفَالَ) لَيَّ عَمِيهَا بِاَرِكَانَدُ فِبِكُمَا وَإِنْ لَمَ نَكُنْ هِنْ يُونِيكِمَا نَفَدَا يَعْلِيهُمْ عَنِهَا بَارِنَ لِلهَ يَسِمَ وَلَكَنَا جُزْنَا لِنَلْفَاكُمُ عَمْدَا وَلَكَنَا جُزْنَا لِنَلْفَاكُم وَنُولَا لَمُنَا لَهُ عَوْدَ اَرَاكُهُ لِمُخْدَدُ فَنَ هَذَا بُبَلِغُهُ هِنْدا وَمُنَا بُبَلِغُهُ هِنْدا وَانْطَيْدُ اللّهُ اللّهُ وَلَا حَفْدًا وَأَنْطَيْنُ الْفَادَةُ بِنَا وَخَدًا حَنْدا اللّهُ مِنْ الْفَادَةُ بِنَا وَخَدًا حَنْدا اللّهُ مِنْ الْفَادَةُ بِنَا وَخَدًا حَنْدا اللّهُ اللّهُ مِنْ الْفَادَةُ بِنَا وَخَدًا المسلط بهدان سید - - ی المسلم مشین قاتماً ایخیا العیس فیطال سیدها إلَيْهِمْ وَعَدْ مَا هُمُ لَنَا بِٱلْفُرَى حَشْدًا ١٠٠ فَنَا وَلُنْ إِلْكِسُواكَ وَٱلْفَلْبُ خَالِيْتُ وَفُلْتُ كَمَا يَالِينُ أَفَلَكُنَا وَحُدًا إِلَيْهِ وَقَالَتْ مَااَرَى مِثْلَ ذَا بُهْدًى نَمَتَّتُ بِدًّا فِلْمُنْ دَلِيَ مُنَاوُلِاً المسنادنسناك مدس بيدا يحسود ساوير تبادير: بيناير: وأفيك كالجنائيات وَفَاكَتُ تَغِيرُ ٱلْمُسْأَلِقَ وَالْفِرُدَا إِنَّا وَالْمُ الْمُهَا لِلْهِ مِنْ الْمُعَى النِّينَ الْرِيدُ هُمُ خَدَانِياً اللَّهِ مُعَرِّضُ لِلْحَيْ النَّذِينَ الْرِيدُ هُمُ وَمَا ٱلْنَمْسَةُ إِلَّا لِنَفْنِكَيْ عَمْدًا فَمَا شِنهُ هِنْدِغَبْرُ آدْمَاءَ خَارِلِ مِنَ الوَحْشِي مُزِنَاعَ آرَاعَ طَلاً فَرُدًا (وَقَالَ) أَدَانٍ بِهِمْ صَرْفُ ٱلنَّوْمَ أَمْ كُمَّالِنِي ١١)

عُلَالَةُ مَا رُوَّدُنَ وَالْحُتُ شَاغِبِي

لِسَّنِي وَلَمْ تَخِفُرُنَ حُمِّ الْمَزَالِينِ حِسَانُ الْوُهُودِلَيِّنَا ثُالسَّوَالِينِ

وَفِي ٱلْحَيِّرِ أَبِهَا رُسَبِينَ فُواْ رَبُ

العَالِمُ الْعَادُ لِمُ تَعَفَّرُ فَرُدِ رُزَا العَالِمُ الْعَادُ لِمَا يَعَادُ لِيَّةً فِي الْعَالِمُ لِيَّةً فِي الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ ا ( < 1

قَالَ لَأَقِينَ وَمُومِرُوا مِعُوفِ بِنَ سعد بِنِ مالكُ بِن مُسْبِعَ بِنَ فِسِ بِنَ مَعْلِهُ وَمُومِدُ اللَّهِ بِنَ مُعِينِ مُعَلِمَ اللَّهُ بِنَ صَعِيبٍ مَعْلِمِنَ بُكِرِنِ وَأَلْ . المولِي المعالِمَةُ بِنَ مُكِرِنِ وَأَلْ . المولِي المعالِمِينَ عَلَيْ مُنْ بُكُرِنِ وَأَلْ . المولِي المعالِم بُن عَلَيْ بَنِ بُكِرِنِ وَأَلْ . المولِي المعالِم بُن عَلَيْ بَنِ بُكُرِنِ وَأَلْ . المولِي المعالِم بُن عَلَيْ بَنِ بُكُرِنِ وَأَلْ . المولِي المعالِم المعال

وَشَوْفًا إِلَى اَسْمَاءَامُ اَنْتُ عَالِبُهُ كَذَالَ الْحَوَى غَمْرَا نُهُ وَعَوَافِهُ بِغَيِّ مِنَ الْوَاشِنَ وَازْدَرَّ لِمَا نِهُ وَبَادِدِ الْحَادِثِ الْفُوْآدِ وَغَائِبُهُ نَزْعَذِ غَيْ فَفَانْ وَرْدٍ وَصَالِهُ نَزْعَذِ غَيْ فَفَانْ وَرْدٍ وَصَالِهُ

اَغَالَبَانَ العَلَبُ النَّحَىُ حَبَالَةً يَهِيمُ وَلَا يَعْلَا بِاَسْمَاءَ عَلَبُهُ اَيُلِمُ اَمْرُوْ فِي حَبِيهَ اَسْمَاءَ صَلَاهُ وَاسْمَاءُهُمُ النَّفِينِ اِنْكُنْ عَالِمًا إِذَا ذَكَرَ فَإِلَالْفَلْنَ ظَلْفُ كَالْفُ كَا تَنْيَ

(وَقَالَ) الرَّهُ: رَا الْاعْرُيهِ مَا فَبُلَ الْمَيْدِ خِضَا بُايا

اللهَمْهُ تِمَا قَبْلُ أَلْمَيْدِ حِضًا بُلْإ اذَا مَطْرَفُ لَمْ بَسْنِكُنَّ صُوَّا بُلْإ يَرِلِنَّى لَمْ يَرِمْ عَنْزُلِ ثَمْلًا كُبُلًا عَلْ بُرْمِعَنْ لِي لِمَنَى إِنْ خَضَيْرًا كَاتُ الْخُلَانَ الشَّبِ فِرْقَ خَطِيلَةٍ كَانْ نِظْعِنْ الشَّيْبُ الشَّابَ فَعَدُرُدَ

آ وَفَالَ ) (الإن سَرَى لَبْلاَخَيَالُ مِن سُلَعِیْ فَا تَرْفِي وَاَمْحَا بِي حَجُو دُ فَبِتُ اُدِبُرِ آمْرِی نُحلَ حَالٍ وَارْقُبُ اَهْلَا وَهُمْ بَعِیدُ

(4) يَشُبُّ كَمَا بِنِي آلَاُرْكَى كَفُودُ وَارْدَانَ وَغِيلَانَ ثِرْفُودُ آوَانِينَ وِرْاعُ ولا تَرُودُ عَكِيْنِ آلَجَا بِيرُ كَالْبُرُودُ الله وَفُلِيْنَ الْجَانِينُ وَالْغُرِيْدُ ذَ ويولي اقتادُ وَلَا آحِيهُ وَمَا بَالِ اقتادُ وَلَا آحِيهُ مُنغَنَّ لِمَا فَرْغٌ وَجِهُ نَعَخُ الْآؤُنِ بَرَّانَ يَرُودُ وَرَارَ زُلِمَا لَنَجَانِهُ وَالْفَصِبُ عَنَا بِي مِنهُمْ وَصُلْ جَدِ بَدُ

على ان فدسما طري كسار مقواليًّا مَرًا بِينَ النّرا في نَوَعِمُ لَانِعَا لِنَ بُوْسَ عَبْسِ وَمُرَّفَ مِنَا بِطَاءَ المَسْ بِسَرَ فَهُ قَابًا لِي اَ فِي وَنِجَانَ عَرْدِ وَرُوا كَيْرِ بَيْلِ وَكَانَ عَرْدِ وَرُوا كَيْرِ بَيْلِ وَكَانَا عَرْدِ وَرُوا كَيْرِ بَيْلِ وَمَا ثَا مِنْ فَيْلِ لَهُ وَرُوا كَيْرِ فَيْلِ الْمَالِيَةِ الْمُنْ عَرْدِ لَهُ وَرُوا كُيْرِ فِي الْمَانَا مِنْ مَنْ اللّهِ فَيْلِ أنان كمنَّما آخَلَفْتُ قَصْلاً

(وَقَالَ) الله ١٠٠٠

فِلَتُ آمَادِ بُرَاعَنَ بَصِرٌ ٧٠ يَجَنِدُ كَفَوْء نَجُورُ الشَّحِرُ ١٠) وَعَلِي كَلَبْتُ لِمُؤَالِ اَعْرَ ١٠) بَرِينِ آلْفَوْ اَيْسِ قَوْقَ الْفُرَرُ ١٠) بَرِينِ آلْفَوْ اَيْسِ قَوْقَ الْفُرَرُ ١٠) برعبه هوا پیش کارده سرو ۱۸ وَاَصْدَرْزَنْهُ فَبُلُ دِبِنِ الشَّدُ کَرِم نِدَی مَرْمَهُ اَوْمَکُرُ ۱۱ کَفِشْدِ الْفَادَهِ غِبَّ الْمَطَرُ ۱۷ وَمِنْ رَجُلٍ وَحُرْثُ فَدْ نُعِدْ ۱۸

ن ، أَنَّ بَيِّ الْوَهُمَ سَارُوا مِعًا مار: بِكُلِ نَسُولِ السُّرَى مُرْسَدَةٍ \* بِنْلِ نَسُولِ السُّرَى مُرْسَدَةٍ فَرْنَدِ فَاسْعَرِ الحَيْ عَنَّى رَأَ وَا الغانسة المالية. فَأَفْلَهُمْ نُمَّ آدُبُرِ بَرْمُ الغادية المَهِمَةِ الْمَارُبَّ شِلُو مَنْحُطُرُفَهُ النائية المَهْمَة اللهُ وَالْمَرْسَاصِ مَرَى جِلْدَ مُ النام الرافع فِيلَهُ وَلَمَانُ بِحَرَالُ مِنْ مُرْعَفِ مران مرمع والمزعف ا كمفؤل ففات

,

المُرَقِّتُ لُلُا كَبِرَعَ مُرو بْن سَعِلَ المُرَقِّتُ لُلُا كَبِرَعَ مُرو بْن سَعِلَ المُروفِي عام 57 ق. ه

,

## قافية الباء

#### [1]

قال يصف شدّة شوقه وولوعه بأسماء : [من الطويل]

1 أَغَالِبُكَ القلبُ اللَّجوجِ صَبَابَةً وشوقاً إلى أسماء أمْ أنت غالبُه ؟

2 يهيم ولا يغيا بأسماء قلبُه كذاك الهوى إمرارُه وعواقِبُه 3

3 أيُلحى امرؤ في حبِّ أسماء قد نأى بِغَمْرٍ من الواشين وازورَّ جانبُه 4 وأسماء هَمُّ النفس إن كنتَ عالمًا وبادي أحاديثِ الفؤادِ وغائبه 2 إذا ذكرَتُها النفسُ ظَلْتُ كأنَّني يُزعزعني قفقاف وِرْدٍ وصالبُهُ 1

<sup>1</sup> في الديوان المخطوط صفحة 2 ، وفي الأغاني 134/6 ؛ والبيتان 1و2 في تزيين الأسواق صفحة 162 .

<sup>1</sup> اختلاف الروايات:

<sup>(1)</sup> في التزيين : «. . . وشوق إلى أسماء . . .» .

<sup>(2)</sup> في الديوان: «. . . الهوى غمراته . . .» ،

وفي التزيين : «يهيـم ولا يعنـي لذات الهوى . . .» .

<sup>(3)</sup> في الديوان : «. . . بغم من الواشين» .

القفقاف : اضطراب الحنكين واصطكاك الأسنان منه . الورد : من أسماء الحمى . وصالبه :
 شدّة حرارته مع رعدة .

#### [2]

وقال المرقِّش يبكي في هذه الأبيات شبابه المفقود ، ويألم لما أصابه من مشيب وصلع ظاهرين :

| إلى عَهْدِها قَبلَ المَشيبِ خِضابُها ً | 1 هل يَرْجِعَنْ لِي لِمَّتي إِنْ خَضَبْتُها |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
|----------------------------------------|---------------------------------------------|

3 فإنْ يُظْعِنِ الشَّيْبُ الشَّبابَ فَقَدْ تُرى بِهِ لِمَّتِّي لَم يُرْمَ عنها غُرابُها

المفضلية الثامنة والأربعون في المرزوقي ، والثالثة والخمسون في المفضليات 236 ، وفي الشعر والشعراء 211 ، والبيت الثاني في المعاني الكبير 1222/3 .

<sup>2</sup> اختلاف الروايات:

<sup>(1)</sup> في الشعر والشعراء : «. . . قبل الممات خضابها» .

<sup>(3)</sup> في المرزوقي : «. . . فقد تَرى» .

المراد: هل يَرُدَّن خضابي ، إن خضبت لمّتي إلى مثل ما عهدته من سوادها قبل شيبي .

الأقحوان: نبت له زهر أبيض ، وهو البابونج . الخطيطة : أرض لم تمطر بين أرضين
 ممطورتين . الصواب : بيض القمل . يستكن : لم يجد شعراً يأوي إليه .

# قافية الجيم

## [3]

وقال مشبهاً الفرس بالماء الجاري والمطر: [من الطويل]

1 يَجِمُّ جُمُومَ الحِسْي جاشَ مَضِيقُهُ وجَرَّدَهُ مِن تَحْتِ ذَيْلٍ وأَبلج أَ

وقال : [من السريع]

2 بَيْنَا الفَتَى يَسْعَى ويُسْعَى لَـهُ تَـاحَ لـه مـن أمـرِهِ خالِـجُ 2

وهو للحارث بن حلزة في المفضليات 430 ، والبيان والتبيين 303/3 ، والحيوان 450/3 ، والحصص 450/4 .

<sup>. 626/4</sup> عاضرات الأدباء 4/626.

<sup>(2)</sup> البيت للمرقش في مجمع البلاغة 690/2 .

<sup>1</sup> جمّ : يقال جمّ الماء يجمّ جموماً إذا كثر واجتمع ، وجمّ الفرس ، إذا ترك فلم يركب ضعفاً من تعبه . الحِسْي : والحِسى : سهل من الأرض يستنقع فيه الماء أو غلظٌ فوقه رملٌ يجمع ماء المطر ، وكلّما نزحت دلواً اجتمعت أخرى (ج) إحساء وحِساء . جرد : العود ، قشره ، والجلد نزع الشعر عنه ، والجراد من الأوصاف المحمودة في الخيل . أبلج : أضاء وأشرق وكشف ، ويقال صبح أبلج : أي مشرق .

<sup>2</sup> تاح : يتوح توحاً ، تهيّأ وعرض . خالج : موت يخلجه أيّ يجذبه إليه فيذهب به .

## قافية الدال

#### [4]

وقال قصيدة في النسيب والغزل ، وقد خصّها لأسماء حبّه الأوحد أن الخفيف وقال قصيدة في النسيب والغزل ، وقد خصّها لأسماء حبّه الأوحد أنجري منكِ زادا أينما كنت أو حَلَلت بأرض أو بلادٍ أُحيَيْت تلك البلادا أو أينما كنت رَبْعَك بالشَّا م وجاوزت حِمْيسراً ومُرادا فارْتَجى أن أكون منكِ قريباً فاسْألى الصّادِريسن والوُرّادا

 <sup>4</sup> في المفضليات صفحة 431 ، والشرح صفحة 888 ، وفي الحماسة البصرية 227/2 مع الحتلاف في الرواية ، ونسبت الأبيات 1 ، 3 ، 9 ، 10 ، إلى داود بن مسلم في الأغاني 8/6 ،
 12/6 .

<sup>4</sup> اختلاف الروايات:

<sup>(2)</sup> في الحماسة البصرية: «. . . بلاد أحببت . . .» .

<sup>(3)</sup> في الحماسة البصرية: «وجاورت»،

وفي الأغاني : «. . . حللت ربعاً مِن الشام وجاورت . . .» .

<sup>(4)</sup> في الحماسة البصرية: «. . . واسألي . . .» .

<sup>1</sup> جاء في الأغاني 8/6: «الشعر لداود بن سلم وكنا قد وجدنا هذا الشعر في رواية على بن يحيى عن إسحاق منسوباً إلى المرقش ، وطلبناه في أشعار المرقشين جميعاً فلم نجده ، وكنا نظنه من شاذ الروايات حتى وقع إلينا في شعر داود بن سلم» .

وإذا ما رأيْتِ رَكْباً مُخِيِّهِ مِن يَقُودُونَ مُقْرَباتِ جِياداً فَهُمُ صُحْبِتِي على أَرْحُلِ المَيْ بِمُحِبِ قد ماتَ أَوْ قِيلَ كادا وإذا ما سَمعتِ من نحو أَرض بِمُحِبِ قد ماتَ أَو قِيلَ كادا فاعْلَمِي غيرَ عِلْمٍ شَكِ بأني ذاكِ ، وابْكِي لِمُصْفَدِ أَنْ يُفادى أَو تناءت بك النوى فلقد قدتِ فوادِي لحينه فانقادا فرادا أنّي علقت منك جوى الحب وليداً فردتُ سنّاً فرادا

«فاعلمي علم غير . . . ذاك وأبكي لمقصد لن يقادا»

<sup>4 (5)</sup> في الحماسة البصرية: «. . . محلين . . .» .

<sup>(6)</sup> في الحماسة البصرية: «. . . على أظهر . . .» .

<sup>(8)</sup> في الحماسة البصرية:

<sup>1</sup> مخبين : من الخبب وهو ضرب من العدو . المقربة : الفرس التي تدني وتكرم .

<sup>2</sup> الميس: شجر تتَّخذ منه الرحال. يزجون: يسوقون. أينق: جمع ناقة على القلب.

<sup>3</sup> أصفده: قيده.

[من الطويل]

وقال يصف شوقه وحنينه إلى هند :

1 خليلي عوجا باركَ الله فيكما وإن لم تَكُنْ هندٌ لأرضِكما قَصْدا

5 - (1-3 ، 5 ، 7 ، 8) للمرقّش في أنوار الربيع 22/4 ؛

- (11−1) للمرقش في الأغاني 11/350 ، وديوانه ص 5 ؛

- (7-1 ، 9-13) للمرقّش أو للمجنون في كتاب بغداد 178 ، وليست في ديوان المجنون.

- (1 ، 2 ، 3) لورد الجعدي في الحماسة البصرية 184/2.

- (1 ، 2) لورد الجعدي في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1339 ، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 286/3 ، وهما لعبدالله بن عجلان في الأغاني 243/22 مع بيتين آخرين ، وله أو للمرقش في أنوار الربيع 21/4 مع بيت آخر .
  - ـ (2) لعمرو بن عجلان في اللسان (جور) .
  - (3) لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه 489 ، ومعجم ما استعجم 489 .
    - (1 ، 2 ، 3) بلا نسبة في البيان والتبيين 70/3.
    - (1 ، 2) بلا نسبة في محاضرات الأدباء 113/3.
    - (3) بلا نسبة في الظرف والظرفاء 281 مع بيت آخر.
      - اختلاف الروايات :
  - (1) في رسالة الغفران: « . . . جورا بارك . . .» ؛ وفي أنوار الربيع والأغاني 243/22: (ومرًا عليها بـارك الله فيكما وإن لم تكن هند لوجهيكما قَصْدا)

<sup>1</sup> يذكر أبو الفرج أن علويه الأعسر غلى يوماً بين المأمون «تخيرت من نعمان . . .» فقال المأمون : اطلبوا لهذا البيت ثانياً فلم يعرفه أحد من أهل الأدب والرواة والجلساء ، فقال إسحق ابن حميد : لما رأيت ذلك عنيت به وطلبته ببغداد دون جدوى . وقلّد المأمون أبا الرازي كور دجلة وأنا أكتب له ، ثم نقله إلى اليمامة والبحرين . قال إسحق : فلما خرجنا ركبت مع الرازي في بعض الليالي على حمارة فابتدأ الحادي يحدو بقصيدة طويلة ، وإذا البيت الذي كنت أطلبه فسألته عنها فذكر أنها للمرقش الأكبر .

(وأبطشه سيفي لكيما أقيمه فلا أوداً فيه استبان ولا حصدا)

(5) في كتاب بغداد:

(ستبلغ هنداً أنْ سلمْنا وسلمتْ قلائــصُ يَقْطَعْــنَ . . .) .

- (6) في الأغاني: (طار) مكان (طال).
- (7) في كتاب بغداد : (وقلت لها : يا هند هل مثل هذا يُهدَى) .

 <sup>(2)</sup> في رسالة الغفران: «. . . ولكنّنا جرنا . . .» في كتاب بغداد: «لحاجتنا . . .» ؛ وفي البيان والتبيين والحماسة البصرية وشرح التبريزي للحماسة واللسان (أجارنا . . جرنا) مكان (أجازنا . . جزنا) ؛ وفي أنواز الربيع (الطريق) مكان (الضلال) .

<sup>(3)</sup> في معجم البكري وديوان عمر والظرف والظرفاء: (لهند، ولكن من يبلّغه هِندا).

<sup>(4)</sup> في كتاب بغداد :

<sup>1</sup> أنطى : أعطى . يريد أنّه عرض العود على السيف ليقيم به أوده ، فلم يستبن فيه أوداً ولا كسرا . الخضد : كسر العود من غير أن يبين .

<sup>2</sup> قلائص : جمع قلوص ، وهي الشابة من الإبل . مهارى : جمع مهرية نسبة إلى مهرة ابن حيدان ، حي من العرب .

<sup>3</sup> العيس: إبل بيض تخالطها شقرة ، واحدها أعيس وعيساء .

<sup>4</sup> ء ديوان المرقّشين

وقامت تَجُرُّ المَيْسَنانِيَّ والبُردا أُ وما التمست إلا لتقتلني عمدا من الوحش مرتاع تُراعي طَلاً فَرْدا أُ على متن صخر في صفاً خالطت شهدا غداة هضاب الطل في روضة تندى 9 وأقبلت كالمجتاز أدّى رسالةً 10 تَعَرَّضُ للحي الذين أريدهم 11 فما شبه هند غيرُ أدماء خاذِلِ 12 وما نطفَة من مُزْنَةٍ في وَقيعَةً 13 بأطيب من ريّا عُلالة ريقها 13

<sup>5 (9)</sup> في كتاب بغداد : «كالمجتاز مُوَدٍّ . . .» .

<sup>(11)</sup> في الأغاني : « . . . مرتاع مراع . . .» .

<sup>1</sup> الميسناني : نسبة إلى ميسان ، كورة بين البصرة وواسط تصنع فيها ثياب تنسب إليها .

<sup>2</sup> الأدمة من الظباء: لون مشرب بياضاً . الخاذل : المتخلّف عن قطيعه . الطلا : ولد الظبية .

هذه القصيدة هي آخر شعر المرقّش ، وقد قالها بين يدي حبيبته أسماء قبل أن يموت :

| <b>~</b>                                | •                                    | 9 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---|
| فَأَرَّقَني وأصْحابسي هُجُودُ 1         | سَرى لَيْلاً خَيالٌ مِنْ سُلَيْمى    | 1 |
| وأرْقُبُ أَهْلَها وهُمُ بعيدُ           | فَبِتُ أُدِيرُ أَمْرِي كُلَّ حَالٍ   | 2 |
| يُشَبُّ لِهَا بَذِي الأَرْطَى وَقُودُ 2 | عَلَىٰ أَنْ قَدْ سَما طَرْفِي لِنارٍ | 3 |
| وأَرْآمٌ وغِــزُلانٌ رُقُــودُ3         | حَوالَيْها مَها جُمٌّ التَّراقي      | 4 |

 <sup>6</sup> في منتهى الطلب 308/1-308 عدا البيتين 12-13 ، الأغاني 6/132 والأبيات 1 ، 2 ،
 6 ، 6 ، 7 ، 12 في شعراء النصرانية 285 .

وفي المفضليات 223-224 ، وفي المرزوقي المفضلية رقم 39 عدا البيت السادس ، وشرح اختيارات المفضل 998/2 ، وفي تزيين الأسواق 161/1-162 ، ومصارع العشاق 230/1-230 ، والبيت الأول في الأضداد 50 ، والبيت الخامس في محاضرات الأدباء 309/4 ، والبيت التاسع في شرح التصريح 199/2 ، وشرح عمدة الحافظ 552 ، والمقاصد النحوية 72/4 ، والأبيات 1-4 ، 7-8 في الأشباه 110/2 .

<sup>6</sup> اختلاف الروايات:

<sup>(1)</sup> في التزيين ومصارع العشاق : «سما نحوي خيال . . .» .

<sup>(2)</sup> في الأشباه والتزيين ، والأغاني ، ومصارع العشاق : «. . .وأذكر أهلها . . .» .

<sup>(4)</sup> في التزيين ومصارع العشاق والديوان والأغاني : «. . . بيض التراقي . . . » .

<sup>1</sup> سرى : أي قدم . هجود : نيام .

<sup>2</sup> سما : ارتفع . الأرطى : شجر ينبت في الرمل ، وذو الأرطى : موضع ينبت فيه . الوقود : حطب الأرطى .

المها: بقر الوحش. جم التراقي: لا حجم لعظامها وقد غمرها اللحم. التراقي: جمع ترقوة، وهي مقدم الحلق في أعلى الصدر. آرام: ظباء بيض. وهنا كناية عن النسوة.

نَواعِمُ لا تُعالِجُ بُوْسَ عَيْشِ أُوانِسُ لا تُـراحُ وَلا تَرُودُ<sup>1</sup> يَزُحْنَ مَعاً بطاءَ المَشْيِ بُدّاً عليهن المجاسِدُ والبُرُودُ2 سَكَنَّ ببلْدَةٍ وسَكَنْتُ أُخْرِي وقُطِّعَتِ المواثِقُ والعُهُودُ فَما بالي أُفِي ويُخانُ عَهْدِي وما بالي أصاد ولا أصيد ُورُبَّ أُسِيلةِ الخَدَّيْنَ بِكْرٍ مُنَعَّمَةٍ لها فَـرْعٌ وجيدُ3 وذُو أُشْر شَتِيتُ النَّبْتِ عَذْبٌ نَقِييُّ اللَّوْنِ بَرَّاقٌ بَرُودُ 4 لَهُوْتُ بِهَا زَمَاناً مِن شَبَابِي وزارَتْها النَّجائِبُ والقَصِيدُ 5 12 أُناسٌ كلَّما أَخْلَقْتُ وَصْلاً عَنانِي منهُمُ وَصْلٌ جَدِيدُ6

<sup>6 (5)</sup> في محاضرات الأدباء: «... لا تراعُ ولا تذادُ».

<sup>(6)</sup> في التزيين ومصارع العشاق : «. . . المشي روداً» .

<sup>(7)</sup> في التزيين : «. . . فقطعت . . .» .

<sup>(9)</sup> في المفصل في شرح الشواهد صفحة 227 : «مهفهفة لها . . .» .

<sup>(10)</sup> في التزيين : «وذي أشر شنيب . . .» .

<sup>(11)</sup> في الأُعَاني : «. . . لهوت بها زماناً في شبابي . . .»

وفي تزيين الأسواق : «وزين بها النجائب . . .» .

<sup>(12)</sup> في المرزوقي : «أناساً . . .» .

<sup>1</sup> لا تراح: لا يرجع الراعي بها في المساء إلى المبيت. أي لا يعملن في كسب العيش.

البد: جمع بدّاء ، وهي الكثيرة لحم الفخذين حتى تصطكا . المجاسد : مفردها مجسد ، وهو الثوب الذي يلي الجسد . البرود : مفردها البرد ، وهو الثوب الذي يلبس ظاهراً ويغطّي الجسم .

أسيلة الخدّين : طويلة الوجه ، صقيلة الخدّ . وهو من الجمال المحبوب عند العرب . الفرع :
 هو الشعر . الجيد : العنق .

\_ هناك شاهد في البيت التاسع وهو قوله «لها فرع وجيد» حيث حذف الصفة وأبقى الموصوف والتقدير : لها فرع فاحم وجيد طويل .

<sup>4</sup> الأُشر: تحزز في الأسنان يكون في الأحداث . شتيت النبت: أي ثغرها متفرّق الثنايا . برود : بارد.

<sup>5</sup> النجائب : وهي النوق السريعة . القصيد : الشعر .

<sup>6</sup> أخلَقَتْ : أَبْلَت . عناه : أهمُّه .

## قافية الراء

#### [7]

قال المرقِّش يذكر وقعة «جمران» بين تغلب وبكر . وكان المرقِّش الأكبر وبنو الوخم من أشدّ المقاتلين في معركة كانت الغلبة فيها لبكر : [من المتقارب]

1 أَتْنِي لِسانُ بَنِي عامِرٍ فَجلَّتْ أَحادِيثُها عَنْ بَصَرُ 1 2 بأَنَّ بَنِي الوَحْمِ سارُوا مَعاً بِجَيْشِ كَضَوْءِ نُجُومِ السَّحَرُ 2 3 بكُلِّ نَسُولِ السُّرى نَهْدَةٍ وكُلِّ كُمَيْتِ طُوالٍ أَغَرَّ 3

و المفضليات صفحة 235 ، 236 ، والأغاني 134/6 ، 135 عدا البيت السابع ، ورواها أبو تمام في النقائض 41 ، وشعراء النصرانية 285 ، وصدر البيت الأوّل مع عجز آخر بلا نسبة في المخصص 12/17 ، وفي جمهرة الأمثال للعسكري 136/1 ، في أمثال الضبي 136 ، والثاني في ديوان أبي تمام 183/1 ، والثامن في معجم ما استعجم (جمران) ، وتهذيب اللغة 151/8 ، وفي اللسان والتاج مادة (لسن) .

<sup>7</sup> اختلاف الروايات :

<sup>(1)</sup> في أمثال الضبي : «أتــاني لسان» ، وعجز البيت في اللسان والتاج والمخصص والتهذيب : «أحاديثها بعد قول نُكرُه» ، وفي الأغاني : «فجلَّى أحاديثها . . .» .

<sup>(2)</sup> في شعراء النصرانية: «. . . بني الرحم»

<sup>(3)</sup> في الأغاني : «بكلّ خبوب» ، وفي شعراء النصرانية : «جنوب» .

<sup>1</sup> اللسان: هنا الرسالة . جلّت: كشفت .

بنو الوخم: هم بنو عامر بن ذهل بن ثعلبة ، وخص نجوم السحر لأن يحوم آخر الليل كبار
 مضيئة .

<sup>3</sup> النسول: السريعة السير. النهدة: الضخمة.

4 فَمَا شَعَرَ الْحَيُّ حَتَّى رَأُوْا بَيَاضَ القَوانِسِ فَوقَ الغُرَرُ 1 5 فَأَقْبُلْنَهُ مِ قَبْلَ حِينِ الصَّدَرُ 5 فَأَقْبُلْنَهُ مِ قَبْلَ حِينِ الصَّدَرُ 6 فَيَا رَبَّ شِلْ وِ تَخَطْرَفْنَه كَرِيم لَدى مَزْحَفِ أُو مَكَرَ 2 6 فَيَا رَبَّ شِلْ وِ تَخَطْرَفْنَه كَرِيم لَدى مَزْحَفِ أُو مَكَرَ 2 7 وَآخَرَ شاص تَرى جِلْدَهُ كَقِشْ القَتَادَةِ غِلِبً المَطَرُ 3 وَاخْدَ شاص تَرى جِلْدَهُ وَمِنْ رَجُل وَجْهُهُ قد عُفِرُ 4 و كَائِنْ بِجُمْرانَ مِنْ مُزْعَف ومِنْ رَجُل وَجْهُهُ قد عُفِرُ 4

7 (4) في الأمثال : «فلم يشعر القوم . . .» ، «بريق القوانس» .

(5) في الأمثال:

«ففرقنهـــم ثــم جمعنهــم وأصدرنهـم قبل غبُّ الصَّدر وفي الأغاني : «وأصدرتهم» ، وفي شعراء النصرانية :

«وأقبلتهم ثم أدبرتهم وأصدرتهم قبل . . . . »

(8) في أمثال الضبي : «. . . . من خاضع خده منعفر» .

<sup>1</sup> القوانس: أعلى البيض ، بيض الحديد . الغرر : الوجوه أو سادة الرجال .

<sup>2</sup> الشلو : بقية الجسد . تخطرفنه : استلبنه . المزحف والمكر : موضعا الزحف والكرّ في القتال .

القتادة : شجر له شوك وثمر ينبت بنجد وتهامة . الشاصي : الرافع رجله . وإذا أصاب المطر
 القتاد ، انتفخت قشوره وارتفعت عن الصميم ، فيريد قتيلاً قد انتفخ .

<sup>4</sup> حمران : موضع في بلاد الرباب ويقال ماء . المزعف : المقتول غفلة . عُفر : جُرّ في التراب .

## قافية السين

#### [8]

وقال في وقفة له على طلول أسماء الدوارس: [من الطويل]

1 أَمِنْ آلِ أَسماءَ الطُّلُولُ الدَّوارِسُ يُخَطِّطُ فيها الطَّيْرُ ، قَفْرٌ بَسابِسُ¹

2 ذَكَرْتُ بِها أَسماءَ لـو أَنْ وَلْيَها قَرِيبٌ ولكنْ حَبَسَتْنِي الحَوابِسُ²

8 اختلاف الروايات :

(1) في الأغاني : «أمن آل أسماء الرسوم . . . تخطط» وكذا في شعراء النصرانية «تخطط» .

<sup>8</sup> في ديوانه صفحة 14 ، وفي الحماسة البصرية 249/2 الأبيات 6 ، 7 ، 14 ، 15 ، 16 ، وفي منتهى الطلب 308/-308 عدا البيتين 12 ، 13 ، والمفضلية الأربعون في المرزوقي بتقديم البيت 17 ، وشعراء النصرانية 289-291 ، المفضليات 224-225 ، شرح اختيارات المفضل 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، في الشعر والشعراء صفحة 211-212 ، والأبيات 16-16 في شرح الحماسة 348/4 ، وفي ما اتفق لفظه 247 . والبيت الأوّل في الأغاني 134/6 ، والثالث في اللسان والتاج مادة «زبق» ، والخصائص 467/2 ، ومجالس ثعلب 69 ، وفي الأشباه 110/2 الأبيات 3 ، 12 ، 13 ، 13 ، والبيت الحادي عشر في كتاب الجيم 263/1 ، وعجز البيت 17 في محاضرات الأدباء والبيت الحادي عشر في كتاب الجيم 263/1 ، وعجز البيت 17 في محاضرات الأدباء 596/4 .

الدوارس: مفردها دارس، وهو المكان إذا عفا. تخطط: ترعى وتأوي إليها. البسابس:
 القفر الخالية المستوية.

<sup>2</sup> وليها: أي حيث تولّت وذهبت.

أُ كَأْنِّي بِهِ مَن شِدَّةِ الرَّوْعِ آنِسُ<sup>1</sup> وفي النَّفْسِ إِنْ خُلَّي الطَّرِيقُ الكَوادِسُ<sup>2</sup> إلى أَن تَكِلَّ العِيسُ والمرْ عِحادِسُ<sup>3</sup> أَلَى أَن تَكِلَّ العِيسُ والمرْ عِحادِسُ<sup>4</sup> تَهالَكُ فيها الوِرْدُ والمَرْ عِناعِسُ<sup>4</sup> بِعَيْهامَةٍ تَنْسَلُّ واللَّيْـلُ دامِسُ<sup>5</sup> ومُوقَـدَ نارِ لَم تَرُمْهُ القَوابِسُ<sup>6</sup> ومُوقَـدَ نارِ لَم تَرُمْهُ القَوابِسُ<sup>6</sup>

3 ومَنْزِلِ ضَنْكٍ لا أُرِيدُ مَبِيتَهُ 4 لِتُبْصِرَ عَيْنِي ، أَنْ رَأَتْنِي مَكَانَهَا 5 وَجِيفٌ وإِبساسٌ ونَقْرٌ وهِزَّةُ 6 ودَوِيَّةٍ غَبْراء قد طالَ عَهْدُها 7 قَطَعْتُ إلى مَعْرُوفها مُنْكَراتِها 8 ترَكْتُ بها لَيْلاً طَويلاً ومَنْزِلاً

8 (3) في ديوانه صفحة 4: «كوادس»، وكذا في شرح المفضليات وفي اللسان والخصائص «وموضع زبق لا أريد».

(6) في نسخة المفضليات بالمتحف البريطاني:

ودُّوِّية قفر تُصيِّحُ هامها كا نشد الذُّمُّ الحجيج الأحامس

(7) في شعراء النصرانية : «بعيهمة» ، وكذا في الحماسة البصرية والشعر والشعراء .

<sup>1</sup> الضنك : الضيق والشدّة . آنِس : ذو أُنس .

الكوادس: ما يتطيّر منه ، مثل الفأل والعطاس ، واحدها كادس . خُلّي : أصله حلي بكسر اللام المشدّدة ، ولم يرد هذا التصريف في المعاجم .

الوجيف: سير فيه سرعة . الإبساس: دون الوجيف والنقر . والهزّة: فوق الوجيف . تكلّ :
 تتعب . حادس: أي يتوهم ، ويقول بالظنّ ويسير على غير هداية .

<sup>4</sup> الدّويّة : القفر . تهالك : أي تسارع . الورد : الإبل .

منكراتها: أي مجاهل هذه الدوية . العيهامة : الناقة القوية . دامس : شديد السواد . ينسب صدر البيت السابع إلى ضابىء بن الحارث في الأصمعيات ص 181 وعجزه «إذا البيد هَمَّت بالضحى أن تغوّلا» ، وإلى الفرزدق في ديوانه 124/1 وعجزه «إذا خب آل بينها يتوضح» ، وإلى الطرماح في اللسان والتاج (شدح) وعجزه «بأمرار فتلاء الذراعين شودَح» ، وإلى بشر بن أبي خازم في اللسان والتاج (هكع) وعجزه «بعيهمة تنسل والليل هاكع» ، وهذه الرواية الأخيرة تشبه جدًا رواية بيت المرقّش والاختلاف بينهما في كلمة القافية .

<sup>6</sup> القابس: طالب النار.

كَا ضُربتْ بعدَ الْهُدُوءِ النَّواقِسُ<sup>1</sup> من الأَرضِ قد دَبَّتْ عليهِ الرَّوامِسُ<sup>2</sup> إلى شُعَب فيها الجَواري العَوانِسُ<sup>3</sup> لها قَيِّمٌ سَهْلُ الخَلِيفَة آنِسُ<sup>4</sup> لها قيِّمٌ سَهْلُ الخَلِيفَة آنِسُ<sup>4</sup> ولا هو مِضْبابٌ عَلى الزادِ عابِسُ<sup>5</sup> عَلى الزادِ عابِسُ<sup>5</sup> عَلى الزادِ عابِسُ<sup>5</sup> عَلَى الزادِ عابِسُ<sup>5</sup> عَلَى الزادِ عابِسُ

9 وتَسْمعُ تَزْقَاءَ منَ البومِ حَولَنا 10 فيُصْبِحُ مُلْقى رَحْلِها حيثُ عَرَّستْ 11 وتُصْبِحُ كالدَّوْداةِ ناطَ زِمامَها 12 وقدْرٍ تَرى شُمْطَ الرِّجالِ عِيالَها 13 ضَحُوكٌ إذا ما الصَّحْبُ لم يَجْتَوُوا لَهُ 14 ولَمَا أَضَأْنا النَّارَ عِنْدَ شِوائِنا

«. . . إذا الزوّار رموا محله وما هو مكباب على . . .»

(14) في المنتهى والحماسة البصرية : ولما أضاء . . .» ،

وفي الشرح : «عند نزوليا» ، وفي الشعر والشعراء : «الليل» مكان «النار» .

<sup>8 (9)</sup> في الديوان : «الهدوِّ» وكذا في الشعر والشعراء .

<sup>(10)</sup> في منتهى الطلب : «باقي رحلها . . .» ،

وفي الأنباري : «من الليل قد دبت . . .» .

<sup>(11)</sup> في المرزوقي : «منها الجواري . . .» .

<sup>(12)</sup> في الأشباه : «. . . سهل الخلال مؤانس» .

<sup>(13)</sup> في الأشباه:

تزقاء البوم: صياحها ، فالزَّقاء: صوت البوم. والتزقاء: تفعال منه.

التعریس: النزول عند الصبح. مُلقى رحلها: مكان إلقاء رحلها. الرّوامس: الرياح التي تدفن الآثار.

<sup>3</sup> الدوداة : الأرجوحة . ناط : علق .

 <sup>4</sup> شمط الرجال: جمع أشمط، وهو ما خالط سواد رأسه الشيب. القيم: القائم بشأنها.
 آنس: أي طيب النفس.

<sup>5</sup> الاجتواء: الكره . مضباب : من ضبّ : أي أخفى أو احتوى .

 <sup>6</sup> عرانا: أتانا. أطلس اللون: كناية عن الذئب.

حَياء ، وَمَا فُحْشِي عَلَى مَنْ أَجَالِسُ<sup>1</sup> كَا آبَ بِالنَّهْبِ الكَمِيُّ المُحَالِسُ<sup>2</sup> رُوُّوسُ جبالٍ في خَلِيجٍ تَغامَسُ<sup>3</sup> بيدا عَلَمٌ في الآلِ أَغْبَرُ طامِسُ<sup>4</sup> وكَيْفَ الْتماسُ الدَّرِّ والضَّرْعُ يابسُ<sup>5</sup> وسائِسرُهُ مِنَ العِلاقَةِ نائِسُ<sup>6</sup> وسائِسرُهُ مِنَ العِلاقَةِ نائِسُ<sup>6</sup>

15 نَبَذْتُ إليهِ حُزَّةً من شوائِنا 16 فَتَآضَ بها جَذْلانَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ 17 وأَعْرَضَ أَعْلامٌ كَأَنَّ رُوُوسَها 18 إذا عَلَمٌ خَلَّفَتُهُ يُهْتَدى بِهِ 19 تَعالَلْتُها ولَيْسَ طِبِّي بدَرِّها 20 بأَسْمَر عار صَدْرُهُ من جِلازهِ

<sup>8 (15)</sup> في الشرح: «. . . إليه فلذة . . .» ،

وكذا في الشعر والشعراء وفيه أيضاً : «. . . ويخشى على . . .» .

<sup>(16)</sup> في المنتهى والشعر والشعراء : «فآب بها . . .» ، وفي الشرح والحماسة البصرية : «. . . . الكمى المخالس» .

<sup>(17)</sup> في الشرح: «رؤوس رجال . . .» وكذا في الشُّعر والشَّعراء .

<sup>(20)</sup> في المنتهى : «بأسمر عال» ،

وفي المرزوقي : «إلى العلاقة» .

<sup>1</sup> حزة: قطعة.

<sup>2</sup> آض : رجع . جذلان : فرحان . الكمي : الشجاع الذي يكمي شجاعته أي يسترها لوقت الحاجة . المحالس : الشديد الذي لا يبرح مكانه في الحرب .

<sup>3</sup> أعرض : ظهر . الأعلام : الجبال . يريد كأن الجبال تطفو تارة وتغرق أخرى .

<sup>4</sup> الآل: السراب. طامس: دارس.

<sup>5</sup> تعاللتها: أي أرفقت بها حيناً وأجهدتها أُخرى . طبّي : طلبي وبغيتي . درّها : لبنها .

<sup>6</sup> أسمر : كناية عن السوط . جلازه : أي جلد مفتول . نائس : متدلٍ .

## قافية الفاء

#### [9]

قال يصف موقفه من الرحيل والفراق ويتمنّى أن تعود به ناقته إلى قومه: [من الطويل]

1 ألا بانَ جيرانِي ولَسْتُ بِعائِفِ أَدانِ بِهِمْ صَرْفُ النَّوى أَمْ مُخالِفي أَ

2 وفي الحَيِّ أَبْكَارٌ سَبَيْنَ فُؤادَهُ عُلالةً ما زَوَّدْنَ ، والحُبُّ شاغِفي 2

3 دِقاقُ الحُضُورِ لَم تُعَفَّرْ قُرُونُها لِشَجْوٍ ولَم يَحْضُرْنَ حُمَّى المَزالِفِ 3

4 نَواعِمُ أَبْكَارٌ سَرائِمُ بُدَّنُ حِسانُ الوُجُوهِ لَيِّناتُ السّوالِفِ 4

و في الديوان صفحة (5) وفي المفضليات القطعة الخمسون ص 231 ، وفي المرزوقي القطعة النائلة والأربعون ، وكذلك في شرح اختيارات المفضل للتبريزي 1027/2 ، وفي منتهى الطلب 309/1 . والبيت الثاني في شرح اختيارات المرزوقي 1578/1 ، والبيت الأوّل في اللسان ، والتاج مادة «خيم» ، والبيت الثالث في أساس البلاغة مادة «زلف» ، والبيت الخامس والثامن في كتاب الجيم 25/2 ، 202/3 ، والبيت الحادي عشر في معجم البلدان الخامس والأبيات 11 ، 12 ، 13 في المعاني الكبير 1151/3 ، والبيت الرابع عشر في اللسان والتاج والتهذيب مادة «وزف» .

<sup>1</sup> العائف: الزاجر. الصرف: حدثان الدهر.

العلالة: ما يتعلّل به ويتلهى. شغفه الحبّ: إذا أحرق قلبه وذهب بفؤاده.

تعفر: تلمس التراب. القرون: الضفائر: أي لم يصبن بمصيبة يعفرن لها القرون. الشجو:
 الحزن. المزالف: القرى التي تكون بين الريف والبادية.

 <sup>4</sup> سرائر: جمع سرارة وهي أخصب وأنعم النبات.

لهُ رَبَدٌ يَعْيا بِ مِ كُلُّ واصِفِ<sup>1</sup> مكانَ النَّدِيمِ لِلنَّجِيِّ المُساعِفِ<sup>2</sup> يُعَوِّجْنَ مِنْ أَعْناقِها بالمَواقِفِ<sup>3</sup> خَفِيضاً فَلا يَلْغَى بهِ كُلُّ طائِف<sup>4</sup> فكانَ النَّزُولُ في حُجُور النَّواصِفِ<sup>5</sup> فكانَ النَّزُولُ في حُجُور النَّواصِفِ<sup>6</sup> مُزَيِّنَةٍ أَكْنافُها بالزَّخارِفِ<sup>6</sup> إذا أَشْجَذَ الأَقُوامَ رِيحُ أُظائِف<sup>7</sup> إذا أَشْجَذَ الأَقُوامَ رِيحُ أُظائِف

5 يُهَدِّلْنَ فِي الآذانِ من كُلِّ مُذْهَبِ
 6 إذا ظَعَنَ الحَيُّ الجميعُ اجْتَنبَتُهُمَّ
 7 فَصُرْنَ شَقِيّاً لا يُبالِينَ غَيَّـهُ
 8 نَشَرْنَ حَدِيثاً آنِساً فَوَضَعْنَـهُ
 9 فلما تَبنَّى الحَـي ّجِئنَ إلَيْهِمُ
 10 تَنزَّلْنَ عـن دَوْم تَهِفُّ مُتُونُـهُ

9 اختلاف الروايات :

د الحمارف الروايات :

(5) في المرزوقي : «له نطف» .

بِوَدِّكِ مَا قَوْمِي عَلَى أَنْ هَجَرْتُهُمْ

(6) في منتهى الطلب: « . . . احتبستهم . . .» .

(11) في المرزوقي : «على أن تركتهم» ، وفي المعاني الكبير كما في معجم البلدان : بودك من قومي على أن هجرتهم إذا هبّ في المشتاة ريح اظائف

<sup>1</sup> يهدلن : يسدلن ، ويرسلن . المذهب : المصُوغ من ذهب ويعني القرط . الربذ : الاضطراب .

<sup>2</sup> أي صاحبتهم ولم أختلط بهم لنفي الريبة . كما يفعل من ينادم صاحباً له ، وهو يناجي غيره في سرّه .

 <sup>3</sup> صرن : أملن الرجل واجتذبنه . يعوجن : يعطفن أعناق الإبل . وذلك إذا وجدن في موقف من المواقف فرصة في لقائه ومحادثته .

 <sup>4</sup> وضعنه خفيضاً: خفض أصواتهن أثناء الحديث. لا يلغى به: لا يخوض فيه. كل طائف:
 كل من طاف بهن.

<sup>5</sup> تبنَّى الحي : اتَّخذوا بيوتاً في الحيّ . النواصف : الخَدَمُ .

<sup>6</sup> الدوم: الإبل. تهف: تبرق وتسرع.

بودك : يروى بضم الواو وفتحها وكسرها . فإذا فتحت فالمعنى : أنه يستحلفها بالصّنم الذي يعبدون وهو «ود» ، وإذا ضممت فالمعنى : بمودّتك ، وإذا كسرت فالمعنى : بشهوتك . أشجذ : أذاه . أظائف : جبل في مهبّ الشمال من قبل الشأم .

12 وكانَ الرِّف أَنْ لا يَحْبِسُوا مُجْتَدِيهِمُ
13 جَدِيرُونَ أَنْ لا يَحْبِسُوا مُجْتَدِيهِمُ
14 عِظامُ الجِفانِ بالعَشِيَّاتِ والضَّحى
15 إذا يَسرُوا لم يُـورِثِ بَيْنَهُمْ
16 فهل تُبلِغَنِّي دارَ قَوْمِيَ جَسْرَةٌ
17 سَدِيسٌ عَلَتْها كَبْسرَةٌ أُو بُويْزِلٌ

وعادَ الجميعُ نُجْعةً لِلزَّعانِفِ<sup>1</sup> لِلَحْمِ وَأَنْ لا بَدْروُوا قِدْحَ رادِفِ<sup>2</sup> مَشاييطُ للأَبْدانِ ، غَيْرُ التَّوارِفِ<sup>3</sup> فَواحِشَ يُنعى ذِكْرُها بالمَصايِفِ<sup>4</sup> خَنُوفٌ عَلَنْدًى جَلْعَدٌ غَيْرُ شارِفِ<sup>5</sup> جُمالِيَّةٌ فِي مَشْيها كالتَّقاذُفِ<sup>6</sup> جُمالِيَّةٌ فِي مَشْيها كالتَّقاذُفِ<sup>6</sup>

<sup>(14)</sup> في المرزوقي : «. . . الجفان بالعشية . . .» .

<sup>(16)</sup> في المرزوقي : «. . . علندًى» ، «بكرة . . .» .

<sup>1</sup> الرفاد: من المرافدة: وهو أن يأتي كل رجل بطعام. القدح المقرم: واحد أقداح الميسر المعضض المؤثر فيه. الزعانف: القليل من الناس ، الواحد زعنفة. أي صار مجتمع الناس منتجعاً وملجاً للزعانف.

<sup>2</sup> مجتديهم : أي طالب نفعهم . يدرؤوا : يدفعوا . الرادف : الذي يجيء بعد ما قسم الجزور .

الجفان : جمع جفنة ، وهي القصعة . المشاييط : جمع مشياط ، وهم الناحرون . الأبدان : الأعضاء ، وكل عضو بدن . التوارف : جمع تارف من الترفة والدّعة وهو جمع نادر .

يسروا: يضربوا بالقداح. ينعى: أي يرفع الذكر بالشيء. المصايف: المجالس في الصيف.
 أي أنهم يضربون القداح من الشتاء، فإذا أقبل الصيف وأخصب الناس جعلوا يتحدّثون بمثالب النجلاء.

الجسرة : الناقة الطويلة على الأرض . الخنوف : التي إذا سارت قلبت خف يدها . علندى :
 هي الناقة الوثيقة المجتمعة . الجلعد : القوية الشديدة . الشارف : الهرمة .

<sup>6</sup> السديس : التي استوفت سبع سنين ويقال للذكر والأنثى . علتها كبرة : أي من رآها ظن أن لها من السنين أكثر مما لها . بويزل : مصغر بازل ، وهي التي طلع نابها . الجمالية : المشبهة بخلق الجمل .

## قافية اللام

#### [10]

قال المرقّش الأكبر بعد أن برّ بقسمه وقتل بابن عمّه ثعلبة رجلاً من بني  $\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$  تغلب :

 $^{2}$  أَبَأْتُ بِثَعْلَبَةَ بُنِ الخُشا مِ عَمْرُو بْنَ عَوْفٍ فَزاحَ الوهَلُ  $^{2}$  2 دَماً بِدَم وتُعَفَّى الكُلُومُ ولَا يَنْفَعُ الأَوَّلِينَ المَهَلُ  $^{3}$ 

<sup>10</sup> في المفضليات 250 ، والبيت الأول في اللسان (خشم) ، وفي التاج (خشم) .

روى الأنباري البيتين للمرقّش الأصغر في موضع آخر وكذلك نسبهما المرزوقي إليه . لكنهما للأكبر ؛ لأنّ ثعلبة هو ابن عمّ الأكبر ، وقد وردت حادثة قتله وأخذ ثأره في سياق حياة الأكبر وقصيدته الميمية تؤكّد ذلك .

<sup>2</sup> أبأت : قتلت به قاتله . راح : ذهب . الوهل : الفزع .

تعفى الكلوم: أزال آثارها بالثأر . المهل : التقدّم . أراد أن من سبق بجناية ثم أدرك بالثأر لم
 ينفعه سبقه .

#### [11]

1 يا صاحِبيَّ تَلَوَّمـا لا تَعْجَـلا إِنَّ الرَّحِيلَ رَهِينُ أَنْ لا تَعْذُلا<sup>2</sup>

11 في المفضليات 222 ، شرح اختيارات المفضل 987/2 ، شعراء النصرانية 283-284 والأبيات والأغاني 130/6 عدا البيت السادس ، والأبيات من 1 إلى 4 في السمط 28 ، والأبيات ، 7-3 في الشعراء 210-211 ، معاهد التنصيص 86/2 ، والمعاني الكبير 1261/3 ، ومصارع العشّاق 229/1 ، والمفضلية الثامنة والثلاثون في المرزوقي كما يلي : 3 ، 4 ، 1 ، 2 ، ومصارع العشّاق 1/121 ، والبيتان 1 ، 2 في اللسان والتاج مادة : «فرط» ، والبيت الثاني في المقاييس بلا نسبة 490/4 .

11 اختلاف الروايات:

(1) في النصرانية : «. . . تلبثا . . .» و«إن الرواح رهين أن لا تفعلا» وكذا في شرح المفضليات والأغاني .



<sup>1</sup> وتروى هذه الحكاية للمهلهل ، لما غدره عبداه وقد كبرت سنّه فأرادوا قتله . فقال : أوصيكما أن ترويا عنّى بيت شعر ، قالا : ما هو ؟ قال :

من مبلغ الحيّين أنّ مُهلهِلاً للله درُّكما ودرُّ أبيكما

فلمًا زعما أنّه مات ، قيل لهما : هل وصى بشيء ؟ قالا : نعم ، وأنشدا البيت المتقدّم ، فقالت له ابنته : عليكم بالعبدين فإنّما قال أبي :

من مُبلغ الحيَّين أنَّ مهلهالاً أمسى قتيلاً بالفلاة مجلَّلا لله درّكما ودرُّ أبيكما لا يبرح العبدان حتى يُقتلا

فاستقروا العبدين ، فأقرًا أنّهما قتلاه ، انظر العمدة 524/1 وشعراء النصرانية 283 وتزيين الأسواق 162 .

<sup>2</sup> التلوم: التلبث والانتظار . يقول إن أنجحتما كان إنجاحكما رهناً لئلا تعذلا .

2 فَلَعَلَّ بُطْأَكُما يُفَرِّطُ سَيِّئاً أَوْ يَسْبِقُ الْإِسْراعُ سَيْباً مُقْبِلا أَنَّ لَكِيتَ وحَرْمَلا ثَلَا الْعَلَى الْمَا عَرَضْتَ فَبَلَّغْنْ أَنَسَ بْنَ سَعْدِ إِنْ لَقِيتَ وحَرْمَلا ثَلَّ اللهِ وَرُّكُما ووَرُّ أَبِيكُما إِنْ أَفْلَتَ الغُفَلِيُّ حَتَّى يُقْتَلا ثَلْ مُنْقِلا فَ مَنْ مُبْلِغُ الأَقُوامِ أَنَّ مُرقَّشاً أَسْسَى على الأصحابِ عِبْناً مُنْقِلا فَ مَنْ مُبْلغُ اللَّهِ وَرَّيُنَهُ أَعْنَى عَلَيْهِ بِالجِبالِ وجَيْعَلا فَ وَكَأَنَّما تَوْدُ السِّباعُ بِشِلْوِه ، إِذْ غابَ جَمْعُ بَنِي ضَبَيْعَةَ ، مَنْهلا قَ وكَأَنَّما تَوْدُ السِّباعُ بِشِلْوِه ، إِذْ غابَ جَمْعُ بَنِي ضَبَيْعَةَ ، مَنْهلا قَ وكَأَنَّما تَوْدُ السِّباعُ بِشِلْوِه ، إِذْ غابَ جَمْعُ بَنِي ضَبَيْعَةَ ، مَنْهلا قَ

<sup>11 (2)</sup> في شعراء النصرانية والأغاني : «فلعل لبثكما . . .» وفي معاهد التنصيص : «. . . أو يحدث الأسراع» ، وفي التزيين : «فلعل لبثكما يقرّب بيننا» ، وفي مصارع العشاق : «فلعل لبثكما يقرب نائياً» ، وفيه أيضاً «شيئا» مكان «سيبا» .

<sup>(3)</sup> في معاهد التنصيص: «. . . إما وصلت . . .» .

<sup>(4)</sup> في شعراء النصرانية : «إن أفلت العبدان . . .» وكذا في معاهد التنصيص والأغاني ، وفي التزيين «ألا يفلت العبدان» .

<sup>(5)</sup> في شعراء النصرانية : أضحى على . . .» وكذا في المرزوقي .

<sup>(6)</sup> سقط من شعراء النصرانية .

يفرط: يقدم ويعجل. السيب: العطاء. أي قد يرافق البطء شرٌّ وقد يلازم العجلة فوت الخير.

<sup>2</sup> أخوا المرقّش .

<sup>3</sup> الغفلي: عسيفه الذي كان يرعى معه ، وهو الأجير .

<sup>4</sup> الأعثى : الكثير الشعر وهنا جاء كناية عن الضباع . الجيئل : أنثى الضباع .

<sup>5</sup> شلوه : بقايا لحمه وعظامه . المنهل : الماء المورود .

### [12]

[من المتقارب]

وقال المرقش أيضاً:

1 وفيهن حُورٌ كمثلِ الظُّباء تَقَرُّوا بأعلى السليلِ الهَدالا ا

2 جَعَلْنَ قُدَيْساً وأعنادَه يميناً وبرقة رَعْم شمالاً

12 البيتان في معجم البلدان 395/1 (برقة رعم) ، والثاني في تاج العروس مادة (برق) .

12 اختلاف الرواية:

(2) في معجم البلدان : «. . . وأعناءه . . . .» .

<sup>1</sup> السليل : مجرى الماء في الوادي . الهدالا : يقال هدل الشيء أي أرسله إلى أسفل وأرخاه .

<sup>2</sup> قديس : موضع بناحية القادسية . العند : الناحية . برقة رعم : اسم منطقة ، والرعم هو الشحم .

# قافية الميم

## [13]

وقال : [من مخلع البسيط] 1 مَاذَا وقُوفِي عَلَى رَبِّع عَفَا مُخْلُوْلَقٍ دَارِسٍ مُسْتَعجَم ِ 1

<sup>13</sup> في اللسان 90/10 مادة (خلق) ، وفي تاج العروس مادة (خلق) ، وفي التهذيب 165/1 ، 30/7 ، واللسان 78/8 (خلع) ، والتاج (خلع) نسب إلى الأسود بن يعفر ، وفي العين 119/1 بلا نسبة .

<sup>1</sup> عفا : درس . اخلولق الرسم : إذا استوى بالأرض .

#### [14]

هي مرثية خصّ بها ابن عمّه ثعلبة بن عوف بن مالك بن ضبيعة وقد قتله بنو تغلب ، وكان المرقّش معه فأفلت :

1 هل بالدِّيارِ أَنْ تُجِيبَ صَمَمْ لو كانَ رَسْمٌ ناطِقاً كلَّمْ
 2 الدَّارُ قَفْرٌ والرِّسُومُ كَما رَقَّشَ في ظَهْرِ الأَدِيمِ قَلَمْ
 3 ديارُ أَسْماءَ التي تَبَلَتْ قَلْبي ، فَعَيْنِي ماوُها يَسْجُمْ

14 الأبيات كلها في منتهى الطلب 1/309 ، والمفضليات 237 رقم 54 .

- (1 ، 2 ، 6 ، 15 ،16 ، 33 ، 34) في شرح شواهد المغنى 889 .
  - (6 ، 2 ، 25) في الأغاني 6/126 .
  - (2 ، 6 ، 15) في معجم الشعراء 10 .
  - (15 ، 33 ، 34) في الحماسة البصرية 186/1.
    - (1 ، 2) في سمط اللآلي 873 .
  - الشعر والشعراء 102 ، واللسان والتاج (رقش) .
- (2) أساس البلاغة (رقش) ، والأغاني 6/127 ، والاقتضاب 93 ، وألقاب الشعراء 20/2 ، وأمالي القالي 346/2 ، والتاج (رقش) ، وتهذيب اللغة 320/8 ، والتنبيه والإيضاح 319/2 ، وجمهرة اللغة 730 ، وخزانة الأدب 313/8 ، وشعراء النصرانية 282 ، والشعر والشعراء 210 ، واللسان (رقش) ، ومجمل اللغة 411/2 ، وبلا نسبة في كتاب العين 40/5 ، ومقاييس اللغة 428/2 .
  - 14 اختلاف الروايات :
- (1) في السمط «لو كان ربع ناطق . . .» وفي رسالة الغفران : «. . . لو كان حيّاً ناطقاً كلم» .
  - (2) معجم المرزباني والمؤتلف: «الدار وحشّ. . .» .
    - (3) في المنازل والديار : «دار لأسماء . . .» .

الجلد .
 الجلد .

<sup>2</sup> التبل: الذحل والعداوة . وتبلت قلبه: أصابته بتبلٍ أي إخضاعها إياه . يسجم: يقطر .

4 أَضْحَتْ خَلاءِ نَبْتُهَا ثَئِدٌ نَوَّرَ فِيهِا زَهْوُهُ فَاعْتَمَ 
5 بَلْ هَلْ شَجَتْكَ الظَّعْنُ باكِرَةً كَأَنَّهِنَّ النَّخْلُ مِنْ مَلْهَمْ 
6 النَّشْرُ مِسْكُ والوُجُوهُ دَنا نِيرُ وأَطْرافُ البَنانِ عَنَمْ 
7 لم يُشْجِ قَلْبِي مِلْحوادِثِ إِ لاَّ صاحِبِي المَّرُوكُ فِي تَعْلَمْ 4 
8 ثَعْلَبُ ضَرّابُ القَوانِسِ بالـ سَيْفِ وهادِي القَوْم إِذْ أَظْلَمْ 5 
9 فاذْهَبْ فِدى لَكَ أَبْنُ عَمَّكَ لا. يَخْلُدُ إِلاَّ شَابَةٌ وأَدُمْ 6

<sup>14 (5)</sup> الأغاني 6/129 ، وصفة جزيرة العرب 162 .

<sup>(6)</sup> رسالة الغفران 552 ، والشعر والشعراء 73 ، 217 ، والعمدة 497/1 ، ومحاضرات الأدباء 310/3 ، والمؤتلف 201 ، ونشوة الطرب 624/2 ، وبلا نسبة في أساس البلاغة (نشر) ، وأسرار البلاغة 88 ، وأمالي المرتضى 255/2 ، والتاج (نشر) ، ودلائل الإعجاز 413 ، واللسان (نشر) .

<sup>(7)</sup> الخصائص 1/296 ، ومعجم البلدان 35/2 (تغلم) .

<sup>(9)</sup> اللسان (أرم).

<sup>14</sup> اختلاف الروايات :

<sup>(5)</sup> في الأغاني : «. . . كأنّها النخبل . . .» ، في المنازل والديار : «. . . بل هل شجاك . . .» .

<sup>(7)</sup> في معجم البلدان: « . . . صاحبي المقذوف في تَعْلَمْ»

<sup>(9)</sup> في اللسان : «. . . لائحاً إلاّ شبيه وارَمْ» وفي منتهى الطلب : «. . . إلاّ شابةٌ وإرم» .

<sup>1</sup> الثأد : الندى ، والثند : الذي أصابه الندى . زهوه : لونه من أحمر وأبيض وأصفر .

<sup>2</sup> الشجا : الحزن . الظعن : النساء بهوادجهنّ . ملهم : أرض باليمامة كثيرة النخل .

النشر: الريح. العنم: شجر أحمر شبه حمرة أطراف الأصابع به.

<sup>4</sup> لم يشج: لم يحزن. تغلم: اسم موضع.

 <sup>5</sup> ثعلب: اسم رجل بعينه وهو ابن عمّه ثعلبة بن عوف وكان يلقّب بـ(الخشام). القوانس:
 أعلى البيض أو أواسط الرؤوس.

 <sup>6</sup> شابة وأدم: جبلان. يقول: كل شيء يموت ولا يبقى إلا الجبال.

من يَوْمِهِ الْمَزَلَّمُ الْأَعْصَمُ أَ يَرْفَعُهُ دُونَ السَّماءِ خِيمَ 2 قَهُ طويلُ المَنكِبَيْنِ أَشَمَ 3 مَّا تُنْسِهِ مَنِيَّةٌ يَهْرَمُ 4 مَّا تُنْسِهِ مَنِيَّةٌ يَهْرَمُ 4 مَّى زَلَّ عن أَرْيادِهِ فَحُطِمُ 5 ومِن وَراءِ المَرْءِ ما يَعْلَمُ 6 لُـودٌ وكُلُّ ذي أَب يَئتَمُ ثُمَّ عَلَى المِقْدارِ مَنْ يَعْقَمُ 7

10 لو كانَ حيٌ ناجِياً لَنجا 11 في باذِخات مِنْ عَمايَةَ أَوْ 12 مِنْ دُونهِ بَيْضُ الأَنُوقِ وقَوْ 13 يرقاهُ حَيْثُ شاءَ مِنْهُ وإ 14 فَغالَهُ رَيْسِهُ الحوادِثِ حَ 15 لَيْسَ عَلَى طولِ الحَياةِ نَدَمْ 16 يَهْلِكُ والِدٌ ويَخْلُفُ مَوْ 17 والوالبداتُ يَسْتَفِدْنَ غِنيً

<sup>14 (10)</sup> بلا نسبة في تهذيب اللغة 219/13 .

<sup>. 297/1</sup> الخصائص 11/297

<sup>(15)</sup> الأشباه والنظائر للسيوطي 50/8 ، والتاج (وري) ، وتهذيب اللغة 199/12 ، والشعر والشعراء 73 ، 213 ، واللسان (وري) ، والمؤتلف 201 ، وبلا نسبة في الأضداد 68 ، والتاج (صلم) ، وكتاب العين 30/7 ، واللسان (صلم) .

المزلم: الوعل اللطيف الخلق. الأعصم: الذي في يديه بياض.

<sup>2</sup> الباذخات : الجبال الطوال . عماية وخيم : جبلان .

 <sup>3</sup> الأنوق: الرخم وهو لا يبيّض إلا في أبعد ما يقدر عليه من الأمكنة ، أي أنّ الرخمة تقصر عن
 بلوغ أقصي هذا الجبل . الأشم : المشرف .

<sup>4</sup> تنسه: تؤخّره.

<sup>5</sup> خاله : اغتاله . الأرياد : جكع ريد وهو الشمراخ الأعلى من الجبل .

هناك شاهد في البيت وهو قوله: «ليس على طول الحياة ندم» يريد «ليس على فوت طول
 الحياة ندم» فحذف المضاف وهذا الحذف كثير.

<sup>7</sup> غنى : يعني بكثرة الولد . على المقدار : أي بقدر الله وحكمه .

من آلِ جَفْنَةَ حازِمٌ مُرْغِمُ أَ عُلُفِ لا نِكُسٌ وَلا تَوْءَمُ لا نِكُسٌ وَلا تَوْءَمُ لَيْسَ لَهُمْ مِمًّا يُحازُ نَعَمْ لَيْسَتْ مِياهُ بحارِهِمْ بِعُمُمْ لَكُسْتُ مَعْلاً نِ الشُّرَيْفِ لِهَمَ كَفُلاً نِ الشُّرَيْفِ لِهَمَ كَفُلاً نِ الشُّرَيْفِ لِهَمَ كَفُلاً نِ الشُّرَيْفِ لِهَمَ كَنْسَلُ مِسن خِرْشائِهِ الأَرْقَمُ مَعَاظِمٌ وحُرَمُ مَعَاظِمٌ وحُرَمُ مَعَاظِمٌ وحُرَمُ كَسُبُ الخَنَا ونَهْكَةُ المَحْرَمُ مَعَاظِمٌ وحُرَمُ المَحْرَمُ الْحَمْلُ اللّهُ مَعَاظِمٌ وحُرَمُ المَعْرَمُ المُحْرَمُ الْحَمْلُ اللّهُ المُحْرَمُ اللّهُ الْحَرْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

18 مَا ذَنْبُنا فِي أَنْ غَزا مَلِكٌ 19 مُقابَلٌ بَيْنِ العَواتِكِ والـ 20 حارَبَ واسْتَعْوى قَراضِبَةً 21 بيضٌ مَصالِيتٌ وُجُوهُهُمُ 22 فانقَضَّ مثلَ الصَّقْرِ يَقْدُمُهُ 23 إِنْ يَغْضَبُوا يَغْضَبْ لِذَاكَ كَا 24 فنحنُ أُخُوالُكَ عَمْرَكَ والْ 25 لَسْنا كَأَقْوام مَطاعِمُهُمْ

14 (18) التاج واللسان (رغم).

(23) الحيوان 4/247 ، 340 .

(24) تهذيب اللغة 303/2 ، واللسان (عظم) .

14 اختلاف الروايات :

(22) في منتهى الطلب : «. . . الصقر يتبعه . . .» .

(25) في المرزباني والأغاني :

«لست كأقـوام خلائقهم نثّ أحاديث وهتـك حرم

1 مرغم: يرغم عدوّه.

<sup>2</sup> مقابل: كريم الأبوين. العواتك: جمع عاتكة وهي المحمرة من الطيب، والمراد بالعواتك عاتكة بنت هلال، وبنت أخيها عاتكة بنت مرّة وعاتكة بنت الأقوص. الغلف: غلفاء وسلمة عمّي امرىء القيس. النكس: الضعيف.

<sup>3</sup> استعوى : استنصر . القراضبة : الفقراء واحدهم قرضاب وقرضوب . النعم : الإبل .

<sup>4</sup> المصاليت: جمع مصلات؛ وهي الماضي في الأمور المنجرد فيها.

<sup>5</sup> الغلان : أودية فيها شجر . الشُّريف : مكان بنجد ، لهم : ملتهم لكلِّ ما مرَّ به لكثرته وعزَّته .

<sup>6</sup> الخرشاء : جلد الحية . الأرقم : الحية .

<sup>7</sup> عمرك: يحلف بعمره.

<sup>8</sup> الخنا: الفساد. نهكة المحرم: انتهاك الحرم. يقول لا نهجو الناس ليعطونا.

أو يُجْدِبُوا فهُبُمْ بهِ أَلأُمْ المُوتِ قَـومٍ معَهُمْ مَ تَرْتَمَ 2 مسترِ كَلُوْنِ الْكَوْدَنِ الأَصْحَمْ 3 مسترِ كَلُوْنِ الْكَوْدَنِ الأَصْحَمْ 3 مسترِ كَلُوْنِ الْكَوْدَنِ الأَصْحَمْ 4 مستر وَضُها وأَكَمَ 4 مخطبانَ لم يُوجَدُ لهُ عَلْقَمْ 5 من خُلُسُانَ لم يُوجَدُ لهُ عَلْقَمْ 5 من كُلِّ ما يُدنى إليهِ الذَّم من كُلِّ ما يُدنى إليهِ الذَّم عناراتِ إذْ قال الخَمِيسُ نَعَمْ 6 من غَلْراتِ إذْ قال الخَمِيسُ نَعَمْ 6 من غَمْ 6 من فَعْ من فَعْ 6 من فَعْ فَعْ 6 من فَعْ من فَعْ 6 من فَعْ من فَعْ 6 من فَعْ من فَعْ من فَعْ 6 من فَعْ من فَعْ 6 من فَعْ من فَعْ من فَعْ من فَعْ 6 من فَعْ من فِعْ من فَعْ من فَع

<sup>. 172/3</sup> كتاب الجيم 172/3

<sup>(33)</sup> إصلاح المنطق 60 ، وشرح المفصل 94/1 ، واللسان (عمم) ، (ندي) ، وبلا نسبة في مغني اللبيب 528/2 .

<sup>14</sup> اختلاف الروايات :

<sup>(26)</sup> في محاضرات الأدباء : «. . . فهم بها . . . .» .

<sup>(31)</sup> في المرزباني : «. . . بنا – قومنا . . .» .

 <sup>1</sup> يريد: أنّ الخصب يطغيهم والجدب يكشف عن لؤمهم.

<sup>2</sup> ترتم: من الارتمام، وهو الأكل.

<sup>3</sup> الكودن : البرذون البطيء السير . الأصم : الأسود الذي ليس بشديد السوادينة وتعلوه صفرة .

<sup>4</sup> جن النبت : علا وطال والتفّ . أكم : صار في أكامه .

الخطبان : الحنظل . العلقم : المرّ . يقول في صدورهم من العداوة ما لو أكلوا معه الحنظل ما
 وجدوا له مرارة .

التلبّب: لبس السلاح كله. وفي البيت شاهد في قوله نعم. والنعم واحد الأنعام وهنا خبر
 المبتدأ محذوف تقديره (هذه نعم). الخميس: الجيش. النعم: الإبل.

34 والعَـدْوَ بَيْنَ المَجْلِسَيْنِ إِذَا ولَّى العَشِيُّ وقَدْ تنادى العَمَّ 34 عَبْطْ أَخاكَ أَنْ يُقالَ حَكَمُ 35 عَبْطْ أَخاكَ أَنْ يُقالَ حَكَمُ 36 هـل تعرف الدار بجَنْبَيْ خيم غيرهـا بعـدك صوب الديمُ

لا تغبط المسرء أن يقال له: أضحى فلان لسنّه حكما إن سرّه طول عُمره فلقد أضحى على الوجه صول ما سلما لنه صفحة 27.

راجع ديوانه صفحة 27 .

<sup>14 (34)</sup> أساس البلاغة (أود) ، والتاج (ندى) ، واللسان (أود) ، (عمم) ، (ندى) ، وبلا نسبة في ديوان الأدب 136/4 ، ومقاييس اللغة 18/4 .

<sup>(35)</sup> تهذيب اللغة 114/4 ، والشعر والشعراء 72 ، 103 ، 212 ، وكتاب الجيم  $\frac{1}{5}$  النقائض 65 .

<sup>(36)</sup> معجم البلدان 414/2 (خيم).

<sup>14</sup> اختلاف الروايات :

<sup>(34)</sup> في ديوان الأدب : «آد العشي وتنادى العم» ، وأساس البلاغة واللسان والتاج (ندى) .

<sup>(35)</sup> في الشعر والشعراء : « . . . إن حكم» .

<sup>(36)</sup> معجم البلدان 414/2 (خيم) .

الأقورين : الدواهي . حكم : صار مرجعاً وذلك حين تكبر سنة . أخذ عمرو بن قميئة البيت .
 فقال :

#### [15]

وقال في ذكر آثار دار الحبيبة بعد هجره سكّانها : [من السريع]

1 هلْ تعْرِفُ الدَّارَ عَفَا رَسْمُهَا إِلاَّ الأَثَافِيَّ ومَبْنَى الْخِيَمُ 1 2 أَعْرِفُها داراً لأَسْماء فال لدَّمْعُ عَلَى الْخَدَّيْنِ سَحِّ سَجَمْ 2 3 أَمْسَتْ خَلاء بعد سُكَّانِها مُقْفِرَةً ما إِنْ بها مِنْ إِرَمْ 3 4 إِلاَّ مِنَ الْعِينِ تَسَرَعَّى بها كالفارسيَّينَ مَشَوْا فِي الكُمَمْ 4 5 بَعْدَ جَمِيعِ قد أَراهُمْ بها لهُمْ قِبابٌ وعليهمْ نَعَمْ

15 اختلاف الروايات :

(1) في المرزوقي وشعراء النصرانية :

«هل تعرف الدار بجنبي خِيَمْ غَيْرهـا بعـدك صوبُ الدِّيم

(2) في المفضليات : «ويروي» : على السربالِ سَحٌّ . . .» ، وفي المنازل والديار 161/2 : «أعرفها دارٌ» .

(5) في المرزوقي : بعد محلول قد . . .» .

<sup>15</sup> المفضليات صفحة 229 ، شعراء النصرانية 292 ، والأبيات (1-5) في المنازل والديار 201/ . والبيت الأوّل في اللسان والتاج مادة (خيم) ، والثاني عشر في اللسان والتاج مادة (ينم) .

الأثافي : الأحجار التي توضع عليها القدور .

<sup>2</sup> أسماء : هي بنت عمّه عوف بن ضبيعة محبوبة الشاعر . السحّ : الصبا . السجم : السائل .

<sup>3</sup> من إرم: من أحد، ولم يذكر في المعاجم سوى (أرم) بفتحتين وبفتح فكسر.

<sup>4</sup> العين : البقر . الكمم : القلانس . شبّه البقر بالفرس إذا تبخترت في قلانسها .

ما إِنْ تُسَلَّى حُبُّها مِنْ أَمَمُ أَمَمُ ذَاتُ هِبَابِ لا تَشكَّى السَّامُ 2 أَصُرُّها تَحْمِل بَهْمَ الغَنَمُ 3 وسُوِّعَتْ ذَا حُبُّكِ كَالْإِرَمُ 4 عَدْوَ رَبِاعٍ مُفْرَدٍ كَالزَّلَمُ 5 عَدْوَ رَبِاعٍ مُفْرَدٍ كَالزَّلَمُ 5 عَدْوَ رَبِاعٍ مُفْرَدٍ كَالزَّلَمُ 5 عَدْوَ الْحُمَمُ 6 مُخْتَلِطٍ حُرْبُثُ مُ باليَنَمُ 7 مُخْتَلِطٍ حُرْبُثُ مُ باليَنَمُ 7 مُخْتَلِطٍ حُرْبُثُ مُ باليَنَمُ 7 مُخْتَلِطٍ حُرْبُثُ مُ باليَنَمُ 7

6 فَهَلْ تُسلّي حُبّها بازِلٌ
 7 عَرْفا الله كالفَحْلِ جُمالِيَّةٌ
 8 لم تقرإ القيْظَ جَنِيناً وَلا
 9 بَلْ عَزَبَتْ فِي الشَّوْلِ حَتَّى نَوَتْ
 10 تَعْدُو إذا حُرِّكَ مِجْدافَها
 11 كأنَّهُ نِصْعُ يَمانٍ وبالْ
 12 باتَ بغَيْب مُعْشِب نَبتُهُ

15 (6) في شعراء النصرانية وفي شرح المرزوقي :

«لو ما تُسلي حبّها جسرةً وهي تسليّ حبّها من أمم

(7) في شعراء النصرانية : «. . . ذات حذاء ما تشكّى . . .» في المرزوقي : «. . . آصرها» في شرح المفضليات : «. . . تخييف» وكذا في الأنباري .

أم : قرب ، أي ما تسلي حبّها بأمر يسير هيّن بل بأمر شديد .

العرفاء: المشرفة موضع العُرف من الفرس. كالفحل: لعظم خلقها. جمالية: مشبّهة بخلقة
 الجمل. الهباب: النشاط والسرعة في السير كالهبوب.

 <sup>3</sup> لم تقرأ جنيناً: لم تحمل به . لا أصرها: الصرّ شدّ الأخلاف أي ليس لها لبن فأصرّها .

عزبت: تباعدت. الشول: الإبل التي لا ألبان لها. نوت: سمنت. الحبك: الطرائق من
 تجمّع الوبر في السنام. كالإرم: كالعلم، وهو الجبل.

<sup>5</sup> الرباع: الثور. الزلم: قدح الميسر.

النصع : الثوب الشديد البياض . الأكرع : مستدق الساق العاري من اللحم . التخنيف :
 اللون وهي كلمة مصحفة من كلمة التخييف . الحمم : الفحم .

الغيب: ما غاب من الأرض ، أي اطمأن . يريد أن الثور اعتمد الغيب ليستتر فيه . الحربث والينم : بقلتان تنبتان بالسهل .

#### [16]

وله في إنكار الطيرة هذه الأبيات : [من مجزوء الكامل] 1 لا يَمْنَعَنَّكَ مِنْ بُغاءِ الخير تَعقادُ التمائيم

16 نسبت الأبيات إلى أكثر من شاعر:

\_ للمرقش :

(3 ، 4 ، 5) في عيون الأخبار 45/1 (وأشار المحقق في الحاشية إلى أنه في الأصل «المرقم» ،

(3 ، 4) في اللسان والتاج (وقي) ، وتهذيب اللغة 9/375 ، (4) في التاج (يمن) .

\_ للمرقش السدوسي:

(1 ، 2 ، 3) في المنتخب في غريب كلام العرب 776/2 مع أربعة أبيات أخرى .

(3 ، 4 ، 5) في تهذيب اللغة 450/4 ، والحيوان 436/3 ، 449 ،

(3 ، 4) في المعاني الكبير 262 ، 1187.

\_ لرجل من بني سدوس :

(1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) في الاختيارين 171 مع بيت آخر .

ـ للمرقش السدوسي أو لخزز بن لوذان :

(1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) في اللسان والتاج (حتم) .

وقد أضاف كراع في المنتخب الأبيات التالية للقصيدة ونسبها للمرقِّش السدوسي :

75

السبت هذه الأبيات إلى المرقش الأكبر والمرقش السدوسي ، وإلى المرقم المعروف بابن الواقفية ، وإلى زبان . والمرجّع أنّها للمرقم السدوسي الذي أصاب اسمه تصحيفاً في بعض الكتب فقيل المرقش السدوسي ، وأحياناً كان يكتفي المؤلّف باللقب الأوّل المرقش ، ومن هنا وقع الاضطراب وقد ساعد عليه شهرة المرقش الأكبر .

ولا التشاؤم بالعطاس ولا التيمسن بالمقاسم
 ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتِم¹

- 16 = (1، 3، 4، 5) في اللسان (يمن).
  - ـ لخزز بن لوذان:
- (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6) المؤتلف 102 .
  - ـ للمرقم المعروف بابن الواقفية :
- (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) حماسة البحتري 163 .
  - (3) المسلسل في غريب اللغة 107.
    - \_ لزبان:
  - (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6) في العمدة 1010 .
    - ـ لعمرو بن براقة الهمداني :
      - (1) في الفاخر 184 .
        - \_ بلا نسبة:
- (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6) في زهر الآداب 1/479 ، وذيل الأمالي 106 .
  - . 166 في الوحشيات 166.
  - (1 ، 3 ، 4 ، 5) في رسائل أبي العلاء 80 .
    - (3 ، 4 ، 5 ، 6) في ألف باء 128/1.
      - (1) في اللسان والتاج (عقد ، بغا) .
        - (3 ، 4) في الأغاني 11/9.
- (3) في المخصص 151/8 ، ومقاييس اللغة 135/2 ، 79/6 ، وجمهرة اللغة 245 ، ومجمل اللغة 136/2 ، 499/4 ، وحياة الحيوان 390/2 .
  - (4) في أساس البلاغة واللسان والتاج (شأم) .
    - 16 اختلاف الروايات:
  - (2) في ذيل الأمالي: «ولا التَّقسُّم بالأزالم . . .» .
    - (3) في الأمالي: «. . . على الصرد المشوم» .

الواقي : الصرد ، قال أبو الهيثم : قيل للصرد واق لأنّه لا ينبسط في مشيه ، فشبّه بالواقي من
 الدّواب إذا حفى . الحاتم : الغراب الأسود أو غراب البين وهو أحمر المنقار والرجلين .

4 فإذا الأشائِمُ كالأيا مِن والأيامنُ كالأشائِمُ 1
 5 وكذاك لا خير ولا شرَّ على أحد بدائِمُ
 6 قد خُط ذلك في الرَّبو ر الأوَّليَّاتِ القَدائمُ

16 اختلاف الروايات:

<sup>(4)</sup> في عيون الأخبار : «إذا الأشاءم . . .» .

<sup>(5)</sup> في عيون الأخبار : «وكذلك لا خير»

في الخزانة : «. . . لا شرّ ولا خير على أحد بدائم .

<sup>1</sup> الأشائم : جمع الأشأم ضد الأيامن ؛ فالأولى تجرّ الشؤم في أذيالها ، والثانية تأتي باليمن والخير .

## قافية النون

## [17]

وقال في وصف ظعن النساء ومسالكها في البادية ، وثم انتقل إلى التأكيد على عفّة نفسه وعدم استسلامه لظلم المنذر له :

1 لِمَنِ الظُّعْنُ بالضُّحى طافِياتِ شِبْهُها الدَّوْمُ أَوْ خَلايا سَفِينِ 1 2 جاعِلاتِ بَطْنَ الضِّباعِ شِمالاً وبِراقَ النَّعافِ ذاتَ اليَمِينِ 2

3 رافعات رَقْماً تُهالُ لَهُ العَيْ ـنُ على كلِّ بازِلِ مُسْتكين ِ 3

<sup>17</sup> هي المفضلية الثامنة والأربعون في المفضليات ، والحادية والأربعون بتقديم البيت 10 على 9 في شرح المرزوقي ، والأبيات كاملة موجودة في شعراء النصرانية 291 ، وشرح اختيارات المفضل للتبريزي 1050/2 ، والأبيات 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، في معجم البلدان 1449/1 ، والمفضل للتبريزي 133/2 ، والبيتان 2 ، 5 في معجم ما استعجم 854/3 ، وكذلك البيتان 6 ، 7 في المعاني الكبير 797/2 ، ونفسهما في الشعر والشعراء منسوبان للمرقش الأصغر ، والسابع في أساس البلاغة والتاج واللسان (قرن) ، وتهذيب اللغة 88/9 ، ومجمل اللغة 156/4 ، ومقايس اللغة 77/5 .

الظعن : الإبل بهوادجها فيها النساء ، واحدها ظعينة . طافيات : عاليات كأنها تطفو على الله . الدُّوْمُ : نوع من الشجر . الخلايا : جمع خلية ، وهي السفينة العظيمة . سفين : جمع سفينة .

بطن الضباع: اسم واد. البراق: جمع برقة وهو طين وحصى ورمل يجتمع. النعاف: ما
 ارتفع من مسيل الوادي وانحدر عن الجبل.

<sup>3</sup> الرقم : ضرب من ثياب اليمن تشدُّ بها الرحال وتجعل على الهودج . تهال : أي تفزع من حسنه . البازل من الإبل : الداخل في التاسعة من عمره .

أَوْ عَلاةٍ قد دُرِّبَتْ دَرَجَ المِشْ ـيَةِ حَرْفِ مِثْلِ المَهاةِ ذَقُونِ<sup>1</sup> ظُرْنَ صَوْتًا لِحاجةِ المَحْزُونِ2 عامِداتِ لِخُلِّ سَمْسَمَ ما يَدُ أَيْلِغًا الْمُنْـذِرَ الْمُنقِّبَ عَنِّي غير مُستَعْتِب ولا مُستَعِين [3 لاتَ هَنَّا ولَيْتَنِي طَرَفَ الزُّ جٌ وأهلِي بالشَّأْم ذاتِ القرُونِ 4 بامْرِيءِ ما فَعَلْتَ عَفٍّ يَوُّوسِ صَدَقَتْهُ الْمُني لِعَوْضِ الحِينِ 5 غيرَ مُسْتَسْلِمِ إِذَا اعْتَصَرَ العَا جزُ بالسَّكْتِ في ظِلال الْهُونِ<sup>6</sup> يُعْمِلُ البازِلَ الْمُجِدَّةَ بِالرَّحْ ل تَشَكَّى النِّجادَ بَعْدَ الْحُزُونِ وحُسام كالمِلْحِ طَوْعِ اليَميين ِ 11 بِفَتَى نَاحِفٍ وَأَمْرِ أَخَذٌّ

العلاة : الناقة الصلبة وأصلها سندان الحداد ، شبّهت به لصلابتها . الحرف : الناقة الضامر .
 الذقون : التي رفعت رأسها في الحطام والزمام .

<sup>2</sup> العامدات: القاصدات ، الخل: الطريق في الرمل. سمسم: اسم موضع.

<sup>3</sup> المنقب: المستقصى في الطلب.

لات هنا : ليس هذا وقت إرادتك إياي . الزج : اسم موضع . القرون : الضفائر ، ووصف الشام بذلك لأنها كانت في حكم الروم وهم يضفرون شعورهم .

<sup>5</sup> يؤوس: لا يطمع في شيء ولا يأسى عليه . صدقته المنى : نال ما تمنّى . لعوض الحين : أبد الدهر .

<sup>6</sup> اعتصر : التجأ . السكت : السكوت . الهون : الهوان .

البازل: وصف للناقة والجمل الفتي. النجاد: جمع نجد، وهو ما ارتفع من الأرض.
 الحزون: جمع حزن وهو ما غلظ من الأرض.

#### [18]

[من البسيط]

وقال في معرض الفخر بنفسه وبقبيلته:

يا ذاتَ أَجْوارنا قُومِي فَحَيِّينا وإنْ سَقَيْتِ كِرامَ النَّاسِ فاسْقِيناً

2 وإنْ دَعَوْتِ إلى جُلَّى ومَكْرُمَةٍ يوماً سَراةَ خِيارِ الناسِ فادْعِينا<sup>2</sup>

#### 18 اختلاف الروايات :

<sup>18</sup> الأبيات للمرقّش أو لبعض بني قيس بن ثعلبة في شعراء النصرانية 286 .

<sup>(4-1)</sup> للمرقّش في المفضليات (128) ص 421 ، وخزانة الأدب 301/8 .

<sup>(2 ، 4-12)</sup> لبشامة بن حزن النهشلي أو لبعض بني قيس بن ثعلبة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 100 ، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 97/1 ، وشرح الحماسة للشنتمري . 367

<sup>(1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8-12)</sup> لبشامة بن حزن النهشلي في الخزانة 302/8 .

<sup>(1 ، 2 ، 5)</sup> لبشامة بن حزن النهشلي في المقاصد النحوية 370/3 .

<sup>(5 ، 8 ، 9)</sup> لبشامة بن حزن النهشلي في عيون الأخبار 190/1.

<sup>(</sup>الأبيات عدا 4 ، 13) لنهشل بن حري في ديوانه 127 .

<sup>(5 ، 3 ، 8 ، 9 ، 6)</sup> لنهشل بن حري في الشعراء والشعراء 638 .

<sup>(5 ، 6 ، 7 ، 3 ، 8−12)</sup> لنهشل بن حري في عيار الشعر 104 .

<sup>(5 ، 8 ، 9 ، 10)</sup> لنهشل بن حري في زهر الآداب 1087 .

<sup>(6)</sup> لنهشل بن حرى في السمط 235.

<sup>(10)</sup> لنهشل بن حري في جمع الجواهر 98.

<sup>(8 ، 9 ، 6)</sup> لرجل من بني نهشل في الحيوان 95/3 ، والبيان والتبيين 337/3 .

<sup>(2)</sup> في الأشباه : «. . . يوما خيار بني حواء . . .» ،

في شعراء النصرانية : «. . . سراة كرام الناس» .

<sup>1</sup> أجوار : جمع جار ويجمع أيضاً على جيرة وجيران .

<sup>2</sup> جلى : جليلة . السراة : الظهر ، ومن النهار ارتفاعه ، ومن الطريق أعلاه . شعث : مفرّقة .

ناسُو بأموالِنا آثار أيدينا وخير نادينا وخير نادينا تلق السوابق منا والمصلينا إلا افتلينا غلاماً سيّداً فينا ولو نسام بها في الأمن أغلينا قيل الكماة: ألا أين المحامونا ؟ من فارس ؟ خالهم إيّاه يعنونا حدد الظهاة وصلناها بأيدينا

شعن مقادِمنا نهبی مراجلنا
 المُطْعِمُونَ إذا هبّت شآمِیّة
 إن تبتدر غایة یوماً لمكرمة
 ولیس یهلک منّا سیّد أبدا
 إنّا لنرخص یـوم الروع أنفسنا
 إنّا لمـن معشر أفنـی أوائلهم
 لو كان في الألف منّا واحد فدعوا
 إذا الكماة تنحـوا أن يصيبهم

#### 18 اختلاف الروايات :

(3) في الأشباه : «فوضى منازلنا تهوى مراجلنا» ،

في الشعر والشعراء : «بيض مفارقنا تغلي مراجلنا . . .» .

(8) في الشعر والشعراء : «. . . لمن معثر . . .» ،

في الخزانة: «. . . قول الكماة . . .» .

(10) في الكامل : «. . . أن ينالهم . . .» .

<sup>18 = (5 ، 6 ، 8 ، 9 ، 11 ، 7 ، 3)</sup> لرجل من بني نهشل في الزهرة 643 .

<sup>(5 ، 6 ، 7 ، 3 ، 8–12)</sup> لأبي المخزوم من بني نهشل بن دارم في الحماسة المغربية حجم

<sup>(5 ، 6 ، 8 ، 9 ، 11 ، 7 ، 10)</sup> لأبي المخزوم من بني نهشل بن دارم في الكامل

<sup>. 145</sup> 

<sup>(6 ، 7)</sup> بلا نسبة في عيون الأخبار 189/1 .

<sup>(3)</sup> بلا نسبة في العمدة 608 .

افتلينا : ربّينا .

<sup>2</sup> الروع : الشدّة والخوف . نسام : نساوم

الكماة : مفردها كمي ، وهو الشجاع أو لابس السلاح سمّي به لأنّه كمى نفسه أي سترها بالدرع والبيضة .

مع البكاة على من مات يبكونا عنّا الحفاظ وأسياف تواتينا

11 ولا نراهم وإن جلَّت مصيبتهم 12 ونركب الكره أحياناً فَيَفْرُجُـهُ 13 قف ا ضبع تفلّد كرز راع أجرنا في القصاص أم اعتدينا

<sup>18 = (13)</sup> للمرقّش في كتاب الجيم 182/3.

<sup>18</sup> اختلاف الروايات :

<sup>(11)</sup> في الخزانة : «. . . تراهم . . .» .

الفلد: غلام تام محتلم سبط ناعم سمين. الكرز: خرج الراعي جمعها كرِزة.

#### قافية الهاء

#### [19]

يبدي المرقّش في هذه الأبيات حسرته لذكريات طافت به ، وأعادته لزمن الشباب والهوى والجدّ في الحرب :

أَ مَا قَلْتُ هَيَّجَ عَيْنَهُ لِبُكَائِهَا مَحْسُورَةً بِاتَـتْ عِلَيَّ إِغْفَائِهَا أَعُنَا وَالْمَائِهَا أَ فَكَأَنَّ حَبَّةَ فُلْفُلِ فِي عَينِهِ مَا بَيْنَ مُصْبَحِهَا إِلَى إِمْسَائِهَا أَنَّ فَكَأَنَّ حَبَّةً فُلْفُلِ فِي عَينِهِ مَا بَيْنَ مُصْبَحِهَا إِلَى إِمْسَائِهَا أَنَّ سَفَهَا تَذَكُّرُهُ خُويلَةَ بَعْدَمَا حَالَتْ قُرى نَجْرَانَ دُونَ لِقَائِهَا أَنَّ سَفَهَا تَذَكُّرُهُ خُويلَةَ بَعْدَمَا حَالَتْ قُرى نَجْرَانَ دُونَ لِقَائِهَا أَنْ فَا اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>19</sup> في المفضليات صفحة 234 عدا البيت الأخير ، والبيت الثاني في الأشباه 354/2 ، ومجمع البلاغة 680/2 ، وفي التاج مادّة «فلل» ، والبيت الثالث في رسالة الغفران 349 ، وصدر البيت الثامن في محاضرات الأدباء 632/4 ، والبيتان (10 ، 11) في التذكرة السعدية 171 ، ومجموعة المعانى 227 ، وشعراء النصرانية 283 .

<sup>19</sup> اختلاف الروايات :

<sup>(2)</sup> في الأشباه والتاج : «وكأنّ . . .» ،

وفي مجمع البلاغة «. . . في جفنه . . . . ما بين مصبحه إلى إمسائه» .

<sup>(3)</sup> في رسالة الغفران: «سفه . . .» و«. . . ذرا نجران . . .» .

المحسورة : المعيية ، قد حسرها البكاء وأعياها . الإغفاء : النوم الخفيف .

<sup>2</sup> يقول : كأنَّ الباعث لدمعها فلفل ذر في عينيه فهو يبكى مصبحاً وممسياً .

نجران : موضع في مخاليف اليمن من ناحية مكة .

<sup>4</sup> الكثيب: قرية لبني محارب بالبحرين.

<sup>19 (8)</sup> في المرزوقي : «بطمرة تقِصُ . . .» .

<sup>(11)</sup> في شعراء النصرانية : «ولنا سوابقها . . .» .

الخود: الفتاة الحسنة الخلق الناعمة.

<sup>2</sup> الريَّة : الخمر . السباء : اشتراء الخمر ، يريد أنَّه اشتراها ولم يشرب مع قوم اشتروها دونه .

<sup>3</sup> المغيرة : القوم يغيرون . غلواؤها : ارتفاعها . نسج الجنوب : أي هم مجتمعون كما تجمع الجنوب قطع السحاب من أفق السماء .

المحالة: الشديدة المحال ، والمحال : فقار الصُلب . تقص الذباب : تقتله بطرفها ، إذا دنا من عينها ضربته بجفنها قتلته . المعاقم : المفاصل والفصوص . على مطوائها : كناية عن شدة الطول .

السبيبة : الشقة . السيراء : من ثياب اليمن ، شبهها بالسيراء للطافتها في خلقها ولينها ، يعنى ناقتها . العلالة : البقية ، أراد هنا بقية الجري . تهدي الجياد : تتقدّمها . غب لقائها : بعد لقائها .

المُرَقِّثُ للأَصْغَرِعَ مُروبِن حَرِمَكَة الموفى عام 50 ق. ه

,

### قافية الحاء

#### [1]

وقال في وصف أطلال ديار المحبوبة مسترجعاً لحظات الوداع : [من الطويل]

1 أَمِنْ رَسْمِ دارٍ ماء عَيْنَيكَ يَسْفَحُ غَدا من مُقامٍ أَهْلُهُ وتَرَوَّحُوا 2

2 تُزَجِّي بِهَا خُنْسُ الظِّبَاءِ سِخَالَهَا جَآذِرُها بِالجَوِّ وَرْدٌ وأَصْبَحُ<sup>3</sup>

<sup>1</sup> منتهى الطلب 1/111 ، والمفضليات 241 ، وهي في الجمهرة رقم 16 ، عدا البيت 18 ، وفي شعراء النصرانية 328 عدا الأبيات 8-11 ، 14 . والأبيات 18-15 في الاقتضاب 340 ، والبيت 13 في الخيل لأبي عبيدة ، والبيتان 8 ، 11 في معجم الشعراء 10 ، والبيت 13 في حاضرات الأدباء 638/4 ، والأبيات 8-11 في معجم البلدان 210/2 ، والأبيات 8 ، 9 ، 14 ، 16 ، 17 ، 18 ، في المعاني الكبير 43/1 ، والبيتان 1-3 في نقد الشعر 88 ، البيت الأول ، والأبيات 3-7 في الزهرة 17/3 .

<sup>1</sup> اختلاف الروايات:

<sup>(1)</sup> في الجمهرة: «دمع عينيك».

<sup>(2)</sup> في الجمهرة: تزجي به خنس النعام . . .» ،

وفي شعراء النصرانية «. . . قد جازها ورد . . .» .

ا هذه القصيدة تعدّ في مجمهرات العرب.

<sup>2</sup> تروحوا : ساروا في الرواح ، أي من لدن زوال الشمس إلى الليل .

تزجي: تسوق سوقاً ضعيفاً . الخنس: قصر الأنف ولزوقه بالوجه . سخالها : أولادها .
 الجآذر: جمع جؤذر وهو ولد البقر . الورد: الذي تعلوه حمرة ، والأصبح: أشد حمرة منه .

3 أُمِنْ بنتِ عَجْلانَ الخَيالُ الْمُطَرَّحُ أَلَمَّ ورَحْلِي ساقِطٌ مُتَزَحْزِحُ<sup>1</sup> فلمًّا انْتَبَهْتُ بالخَيال وراعَنِي إذا هُوَ رَحْلِي والبلادُ تَوَضَّحُ ولكِنُّـهُ زَوْرٌ يُيَقِّظُ نائِماً ويُحْدِثُ أَشْجَاناً بِقَلْبِكَ تَجْرَحُ 5 بكُلِّ مَبيتٍ يَعْتَرِينا ومَنْزِل فلو أُنَّها إِذْ تُدْلِجُ اللَّيْلَ تُصْبِحُ فَوَلَّتْ وَقَد بَثَّتْ تَبَارِيحَ مَا تَرَى ووجْدِي بها إِذْ تَحْدُرُ الدَّمْعَ أَبْرَحُ 4 وما قَهْوَةٌ صَهْباهِ كالمِسْكِ ريحُها تُعَلَّى على النَّاجُودِ طَوْراً وتُقْدَحُ 5 8 ثَوَتْ في سِباءِ الدَّنِّ عِشْرِينَ حِجَّةً يُطانُ عليها قَرْمَدٌ وتُرَوَّحُ سَباها رِجالٌ من يَهُودَ تَباعَدُوا لِجِيلانَ يُدنيها من السُّوقِ مُرْبحُ

<sup>1 (3)</sup> في الجمهرة: «. . . المطرّح . . .» ، في الزهرة: «. . . المبرّح» .

<sup>(4)</sup> في الجمهرة: «فلمّا انتبهنا بالفلاة . . .» ،

في شعراء النصرانية : «. . . . فراعني . . .» ، في الزهرة : «فلما انتبهنا» .

<sup>(5)</sup> في شعراء النصرانية والجمهرة والزهرة : «. . . يوقُّظ . . .» .

<sup>(6)</sup> في الجمهرة: «. . . فلاة . . . » في النصرانية: «. . . تعترينا . . . » .

<sup>(7)</sup> في الزهرة : «ووجدي بها من قبل ذلك أبرح» .

<sup>(8)</sup> في الجمهرة: «. . . وتنزح» ، في معجم الشعراء ومعجم البلدان: «. . . تعلُّ» .

<sup>(9)</sup> معجم البلدان: «. . . في سواء الدنّ» .

<sup>(10)</sup> معجم البلدان : «تواعدوا . . . بجيلان» .

<sup>1</sup> بنت عجلان : هي هند جارية فاطمة بنت المنذر . المطرح : الذي يلقي نفسه بعيداً .

<sup>2</sup> الزور : الزائر .

<sup>3</sup> يعترينا: يصير إلينا. تدلج: تسير ليلاً.

<sup>4</sup> بشّت: فرّقت. التباريح: الشدّة.

<sup>5</sup> القهوة : الخمر . الصهباء : الشقراء . تعلي : ترفع . الناجود : المصفاة . تقدح : تغرف بالقدح .

<sup>6 -</sup> ثوت : أقامت . في سباء الدن : في حصاره .

<sup>7</sup> السباء: اشتراء الخمر. جيلان: بلد من بلاد العجم.

11 بَأَطْيَبَ مِنْ فيها إِذَا جَئْتُ طَارِقاً مِنَ اللَّيْلِ ، بَلْ فُوها أَلَدُّ وَأَنْصَحُ أَلَا عَدَوْنَا بِصَافِ كَالْعَسِيبِ مُجَلَّلِ طويناهُ حِيناً فَهُوَ شِزْبٌ مُلَوَّحُ 12 غَدَوْنَا بِصافِ كَالْعَسِيبِ مُجَلَّلِ طويناهُ حِيناً فَهُو شِزْبٌ مُلَوَّحُ 13 أَفْرَحُ 13 أَسِيلٌ ليسَ فيهِ مَعابَةٌ كُمَيْتٌ كَلَوْنِ الصِّرْفِ أَرْجَلُ أَقْرَحُ 4 عَلَى مِثْلُهِ آتِي النَّذِيَّ مُخايِلاً وأَغْمِرُ سِرَّا : أَيُّ أَمْرَيَّ أَرْبَحُ 4 عَلَى مِثْلُهِ آتِي النَّذِيُّ مُخايِلاً ويَخْرُجُ مِن غَمِّ المَضِيقِ ويَجْرَحُ 5 ويَخْرُجُ مِن غَمِّ المَضِيقِ ويَجْرَحُ 5 وَيَشْرَقُ يَجْمَحُ 6 تَرَاهُ بِشِكَّاتِ اللَّذَجِّجِ بَعْدَ مَا تَقَطَّعَ أَقْرَانُ المُغِيرَةِ يَجْمَحُ 6 تَرَاهُ بِشِكَّاتِ المُدَجِّجِ بَعْدَ مَا تَقَطَّعَ أَقْرَانُ المُغِيرَةِ يَجْمَحُ 6

1 (11) في الجمهرة : «وأنضحُ».

(12) في الجمهرة:

«غدونا على ضافي العسيب حتى آل وهو ملوّح»

(14) في الجمهرة : «تأتي» وفي المعاني : «يأتي» ،

في الجمهرة: «. . . وتعمز . . .» «أمريك» وفي المعاني كذلك «أمريك» .

(15) في الجمهرة : «وتسبق وتلحق وتخرج وتجرح» ،

وفي المحاضرات : «ويخرج» في شعراء النصرانية : «من فم المضيق . . .» .

<sup>1</sup> أنصح: أطيب.

<sup>2</sup> بصاف: أي فرس صافي اللون. العسيب: طرف السعفة. الشرب: الضامر.

الأسيل: الأملس. الصرف: صبغ أحمر للجلود. أرجل: محجل بثلاث قوائم مطلق بواحدة.
 أقرح: ذو قرحة، وهي بياض في الوجه مثل الدرهم.

<sup>4</sup> الندي والنادي : المجلس . المخايل : الذي يختال . أي أمريك أربح : يريد النجاء أو الطلب .

 <sup>5</sup> يجرح: يكسب ويصيد. يقول إذا كنت على صهوة هذا الجواد وطوردت سبقت ، وإذا طاردت لحقت ، وإذا طاردت لحقت ، وإذا ما ضاق عليك الأمر في السبق خرجت منه إلى الزهو والمرح .

 <sup>6</sup> الشكة : السلاح . والمدجج : اللابس السلاح . المغيرة : الخيل التي تغير . الأقران : الجبال .
 وفي شرح المفضليات «ترى هذا الفرس بعد ما يغيرون عليه» ، فتراه يجمح لنشاطه .

19 يَجُمُّ جُمُومَ الحِسْيِ جاشَ مَضِيقُهُ وجَرَّدَهُ مِن تَحْتُ غَيْلٌ وأَبْطَحُ<sup>3</sup>

17 شَهِدْتُ بِهِ فِي غارَةِ مُسْبَطِرَةٍ يُطاعِنُ أُولاها فِعَامٌ مُصَبَّحُ 1 كَمْ الْتَفَجَتْ مِنَ الظِّباءِ جَدايَةٌ أَشَمُّ ، إذا ذَكَّرْتَـهُ الشَّدُّ أَفْيَحُ 2

<sup>1 (17)</sup> في شعراء النصرانية : «يطاعن بعض القوم والبعض طوّحوا»

<sup>(19)</sup> في النصرانية : «. . . جموم الحيّ . . .» ،

في الجمهرة: «ويردى به . . .» .

المسبطرة : الممتدّة الطويلة . الفئام : الجماعة . المصبح : المغار عليه في الصبح .

انتفجت : خرجت ثائرة . الجداية : الشابة من الظباء . أفيح : بعيد ما بين الخطوتين . يريد أنَّه واسع الجري إذا ذكر به عند وقته .

يجم : يجتمع شدّة . الحسي : رمل على صلد يستقرّ الماء في أسفله ، فإذا حفر نبع فيه الماء بعد الماء . جاش : غلى . الغيل : الكثير . الأبطح : الحصي .

# قافية الراء

#### [2]

وقال يذكر خداع الخمر وما تفعل بشاربها من تخييل كاذب: [من مجزوء البسيط]

| والمُلْكُ منه طويل وقَصيرْ                   | الزِّقُ مُلْكٌ لمـن كان لــه  | 1 |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| ليثَ عِفرِّينَ والمالُ كثِير <sup>1</sup>    | منها الصَّبوحُ الذي يترُكني   | 2 |  |
| وٓآخِرُ الليل ِضيبْعانٌ عَثُورْ <sup>2</sup> | فأوَّلُ الليل ِ لَيْتٌ خادِرٌ | 3 |  |
| لو أنّ ذا مرَّةٍ عنكِ صَبُورْ                | قاتَلَكِ الله مـن مشروبةِ     | 4 |  |

<sup>2</sup> الأبيات للمرقَّش في الأصمعيات رقم 52 صفحة 153 ، ولعمرو بن قميئة في ديوانه صفحة 5 والبيتان 1 - 2 لعمرو بن قميئة في شعراء النصرانية 274/3 ، ولعمرو بن حسان أو لعمرو بن الأيهم في معجم الشعراء صفحة 5 .

<sup>2</sup> اختلاف الروايات :

<sup>(1)</sup> في ديوان ابن قميئة : «والزق . . .» .

<sup>(2)</sup> في ديوان ابن قميئة: «فيه الصبوح الذي يجعلني» ، في معجم الشعراء: «منه الصبوح . . .» ، في شعراء النصرانية: «منها الصبوح التي تتركني» .

<sup>(3)</sup> في الديوان: فتى ماجد . . .» .

<sup>1</sup> الصبوح : شرب الخمرة صباحاً وخلافه الغبوق . ليث عفرين : دويبة مأواها التراب السهل .

خادر : يلزم الحذر . عثور : يكثر عثاره في سيره من كثرة الشرب .

# قافية اللام

#### [3]

يتحدّث في هذه القصيدة عن مجاهرة زوجه له بالمفارقة بسبب إتلافه للمال:

#### [من الخفيف]

| باكِراً جاهَرَتْ بخَطْبِ جَلِيل       | آذَنَتْ جارَتِي بِوَشْكِ رَحِيلِ       |   |
|---------------------------------------|----------------------------------------|---|
| أُتْلِفُ المالَ لا يَذُمُّ دُخِيلِي َ | أَزْمَعَـتْ بالفِراقِ لَمَّا رَأَتْنِي | 2 |
| إِرْثُ مجْدٍ وجَدِدُ لُبٍّ أَصِيلَ 3  | ارْبعِسي ، إنَّمسا يَرِيبُكِ مِنِّي    | 3 |
| ل ورَيْبُ الزَّمان جَمُّ الخُبُولُ    | عجباً ما عَجبْتُ لِلْعاقِدِ الما       | 4 |

ق المفضليات 250 ، وفي الأشباه والنظائر 111/2 عدا البيت 4 ، والبيت السادس في كتاب الجيم 26/2 ، ومحاضرات الأدباء 492/2 ، وفي مجاز القرآن 274/1 .

<sup>3</sup> اختلاف الروايات :

<sup>(1)</sup> في الأشباه: «. . . خاطرت بأمر . . .» .

<sup>(3)</sup> في الأشباه : «أثر إذا نظرت أصيل» .

<sup>(4)</sup> في الأشباه : «عجبت للجامع . . .» .

<sup>1</sup> آذنت: أعلمت. الوشك: السرعة.

<sup>2</sup> أزمعت : عزمت . دخيلي : من يدخل إليّ .

<sup>3</sup> اربعي : امسكي واسكني . الإرث : الأصل . الجَدّ : الحظّ والعظمة .

<sup>4</sup> الخبول : الفساد .

ويَضِيعُ الذي يَصِيرُ إليهِ مِنْ شَقاءٍ أَوْ مُلْكِ خُلْدِ بجِيلٍ<sup>1</sup>
 أُجْمِلِ العَيْشَ إِنَّ رِزْقَكَ آتٍ لا يَرُدُّ التَّرْقِيحُ شَرْوى فَتِيلٍ<sup>2</sup>

<sup>3 (6)</sup> في كتاب الجيم: «اعجبني ويك إن . . .» .

<sup>1</sup> بجبل عظيم.

أجمل العيش : اطلبه بتؤدة واعتدال . الترقيح : إصلاح المال والقيام عليه . الشروى : المثل .
 الفتيل : الخيط الذي في شق النواة .

# قافية الميم

## [4]

يقف المرقّش في هذه القصيدة على رسوم دار ابنة عجلان ، فيتذكّر ويشكي أرقه وكثرة همومه :

| لم يَتَعَفَّيْنَ والعَهْدُ قَدِيمُ 1     | لابُّنَةِ عَجْلانَ بالجَوِّ رُسُومْ |   |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| وأَيُّ حالٍ مـنَ الدُّهْرِ تَدُومُ       | لابنَةِ عَجْلانَ إِذْ نَحْنُ معاً   | 2 |
| عَيْنُكَ مِنْ رَسْمِها بِسَجُومْ         | أُمِنْ دِيسارٍ تَعَفَّى رَسْمُها    | 3 |
| فِي سالِفِ الدَّهْرِ أَرْبابُ الْهُجُومْ | أَضْحَتْ قِفَاراً وقَدْ كانَ بها    | 4 |
| أَحْسَبُنِي خالِــداً ولا أَرِيمُ        | بادُوا وأَصْبَحْتُ مِنْ بَعْدِهِمُ  | 5 |
| على خُطُوب كَنَحْتِ بالقَدُومْ           | يا ابْنَةَ عَجْلانَ مـا أَصْبَرَنِي | 6 |

في المفضليات 247 ، ومنتهى الطلب 313 ، عدا البيت 22 ، والبيت 6 في اللسان مادة (قدم) ، وبلا نسبة في المخصص 25/11 ، والشعر والشعراء 216 ، والبيت 9 في لسان العرب مادة (قطر) و(حمم) ، وفي مجاز القرآن 274/1 ، وفي التاج مادة (قطر) و(حمم) وفي التهذيب 15/4 ، وبلا نسبة في أساس البلاغة (كبو) ، والبيتان 6 و9 في المخصص 198/11 .

<sup>1</sup> الجو: مكان بعينه . لم يتعفين : لم يدرسن .

<sup>2</sup> سجوم: كثيرة إرسال الدمع. وهذا البيت مضطرب الوزن في عجزه.

الهجوم: جمع هجمة ، وهي القطعة من الإبل .

<sup>4</sup> لا أريم: لا أبرح.

نَشَّ مِنَ الدَّنُ فالكَأْسُ رَذُومُ أَ شَنَّ مَنُوطٌ بأخرابِ هَزِيمُ مَنُوطٌ بأخرابِ هَزِيمُ فيها كِباءٍ مُعَدِّ ، وحَمِيمُ تُوفَّمُ للسِزَّادِ ، بَلْهاءِ نَوُّومُ للسِزَّادِ ، بَلْهاءِ نَوُّومُ وَلَمْ يُعِنِّي على ذاكَ حَمِيمُ وَلَمْ يُعِنِّي الهُمُّ فالقَلْبُ سقِيمُ أَشْعَرَنِي الهُمَّ فالقَلْبُ سقِيمُ قد كَرَّرَتُها عَلى عَيْنِي الهُمُومُ أَكُلُوها بَعْدَما نامَ السَّلِيمُ 8 أَنْ كُلُوها بَعْدَما نامَ السَّلِيمُ 8 أَكُلُوها بَعْدَما نامَ السَّلِيمُ 8 أَنْ كُلُوها بَعْدَما نامَ السَّلِيمَ 8 أَنْ كُلُوها بَعْدَما نامَ السَّلِيمَ 8 أَنْ كُلُوها بَعْدَما نامَ السَّلِيمَ 8 أَنْ كُلُوها بَعْدَما نَامَ السَّلِيمَ 8 أَنْ السَّمِيمَ أَنْ السَّلِيمَ 8 أَنْ السَّلِيمَ 8 أَنْ السَّرِيمَ الْمُعْمِيمَ أَنْ السَّلِيمَ 8 أَنْ السَّلِيمَ 8 أَنْ السَّمِ السَّلِيمَ 8 أَنْ السَّمَ السَّلِيمَ 8 أَنْ السَّمَ السَّلِيمَ 8 أَنْ السَّلِيمَ 8 أَنْ السَّمِ السَّلِيمَ 8 أَنْ السَّلِيمِ 8 أَنْ السَّلِيمِ 8 أَنْ السَّلِيمَ 8 أَنْ السَّلِيمِ 8 أَنْ السَّلِيمَ 8 أَنْ السَّلِيمَ 8 أَنْ السَّلِيمِ 8 أَنْ السَّلِيمِ 8 أَنْ الْكُمْ 8 أَنْ السَّلِيمِ 8 أَنْ السَّلُولُ 8 أَنْ السَّلِيمِ 8 أَنْ السَّلُولُ 8 أَنْ السَّلُولُ 8 أَنْ السَّلِيمَ 8 أَنْ الْمُنْ 8 أَنْ الْمُنْ 8 أَنْ السَّلِيمُ 8 أَنْ الْمُنْ 8 أَنْ الْمُنْعُولُ 8 أَنْ الْمُنْ 8 أَنْ الْمُنْ 8 أَنْ الْمُنْ 8 أَنْ الْمُنْعُونُ 8 أَنْ الْمُنْ 8 أَنْ 8 أَنْ الْمُنْ 8 أَنْ الْمُنْ 8 أَنْ

7 كَأَنَّ فيها عُقاراً قَرْقَفاً 8 شَنَّ عليها بماء بارد 9 في كلِّ مُمْسى لَها مِقْطَرَةً 10 لا تَصْطَلِي النَّارَ باللَّيْلِ وَلا 11 أَرَّقَنِي اللَّيْل بَرْق ناصِبِ 12 مَنْ لِخَيال تَسَدَّى مَوْهِناً 13 ولَيْلية بِتُها مُسْهِرَة 14 لم أَغْتَمِضْ طُولَها حَتَّى انْقَضَتْ 15 تَبْكِي على الدَّهْر، والدَّهْرُ الذي

4 اختلاف الروايات :

(9) في اللسان والتاج (قطر) : «في كل يوم . . .» ، وفي اللسان (حمم) :

كلّ عشاء لها مقطرة ذاتُ كِباء مُعَدُّ وحميم في مجاز القرآن : «وفي كلّ يوم . . .»

كأن فيها : أي في فمها . العقار : الخمرة . القرقف : التي يصيب صاحبها من شربها رعدة .
 نش : صوت عند الغليان . الرذوم : السائل .

 <sup>2</sup> شن: صب ، أراد مزجها بالماء . الشن : القربة . منوط : معلق . الأخراب : جمع خربة وهي
 عروة القربة . الهزيم : القربة المتشققة .

<sup>3</sup> المقطرة: المجمرة. الكباء: العود. حميم: ماء حارتحم به.

<sup>4</sup> لا توقظ للزاد : أي ليست شرهة للأكل . بلهاء : أي عن الفواحش والخنا لأنَّها لا تعرفه .

<sup>5</sup> ناصب : من النصب وهو التعب . الحميم : القريب الذي توده ويودك .

<sup>6</sup> تسدى : تخطى إليه . موهنا : أي بعد ساعة من الليل .

<sup>7</sup> كررتها: أطالتها حتى خيّل إليه تكرارها.

<sup>8</sup> أكلؤها : أرعى نجومها . السليم : اللديغ .

ما لُمْتَ فِي حُبِّها فِيمَ تُلُومُ

تُحْرِزُ سَهماً وسَهْماً ما تَشْيمُ
حَلَّ على مالِـهِ دَهْرٌ غَشُومُ
أَضْحَى وقد أُثَّرتُ فِيهِ الكُلومُ
وحُوِّلَـتْ شِقْـوَةٌ إلى نَعِيمُ
إذْ حَلَّ رَحْلاً وإذْ حَفَّ المُقِيمُ
يا ابْنَةَ عَجْلانَ مِنْ وَقْعِ الْحُتُومُ
يا ابْنَةَ عَجْلانَ مِنْ وَقْعِ الْحُتُومُ

16 فَعَمْرَكَ اللهَ هَـلْ تَدْرِي إِذَا 17 تُـوَّذِي صَدِيقًا وتُبْدِي ظِنَّةً 18 كم مِـنْ أُخِـي ثَرْوَةٍ رَأَيْتُهُ 19 ومن عزِيـز الحِمى ذِي مَنْعَةٍ 20 بَيْنـا أُخُـو نِعْمَةٍ إِذْ ذَهَبَتْ 21 وبَيْنـا ظاعِـنْ ذُو شُقَّةٍ 22 ولِلْفَتــى غائِــلْ يَغُولُــهُ

<sup>4 (16)</sup> في منتهى الطلب : «إذا . . . . لمت . . . . » . (16) في منتهى الطلب : «تحرق منها وسهماً . . . » .

تشيم: تدخل. يقول إنَّك فارغ لا تصنع شيئاً وكأنتك رجل يسل من كنانته سهماً ويدخل
 آخر.

<sup>2</sup> الحمى: ما منع وحفظ.

الشقة : السفر البعيد ، والمعنى أنه ليس الناس على حالة واحدة .

<sup>4</sup> يغوله : يذهب به . الحتوم : القضاء .

وقال بعد أن افتضح أمره أمام فاطمة بنت المنذر وقد علمت أنّه أدخل عليها صديقه . وفي هذه القصيدة يشير إلى قطعه لأصبع إبهامه ندماً على فعلته واستحياء منها :

ولا أَبَداً ما دامَ وَصْلُكِ دائِما لَا وَصُلُكِ دائِما لَا وَهُنَّ بِنا خُوصٌ يُخَلِّنَ نَعائِما كَوَالْ مُتَراكِما لَا يَكُنْ مُتَراكِما لَا النَّنايا لِم يَكُنْ مُتَراكِما لَا

ألا يا اسْلَمِي لا صُرْمَ لِي اليومَ فاطِما
 رمَتْكَ أَبْنَةُ البَكْرِيِّ عَنْ فَرْعِ ضالَةٍ

: تَراءَتْ لَنا يــومَ الرَّحِيــلِ بِوارِدٍ

في المفضليات 244 ، وفي منتهى الطلب 1/312 عدا الأبيات 15 ، 18 ، 12 ، وفي الأغاني المعراء 138/6 عدا البيتين 15 ، 12 ، وفي الشعر والشعراء 214–216 الأبيات 1 ، 2 ، 6 ، 6 ، 18 ، 19 ، 18 ، 19 ، 19 ، 19 ، 18 ، 19 ، 20 ، 10 ، 10 ، 10 ، 20 ، 20 ، 20 ، 6 ، 20 ، والبيت 20 في حماسة البحتري 20 ، 10 ، 20 ، والبيت 20 في الإكليل للهمذاني 37/8 ، والبيت 22 في حماسة البحتري 236 ، وفي نهاية الأرب 67/3 ، وفي زهر الآداب 592/2 ، والمستقصى 38/1 ، والبيتان 22 و23 في مجمع الأمثال للميداني 1/991 ، والبيت 23 في نشوة الطرب 2/625 والدرّة الفاخرة 1/99 ، والأبيات 19 ، 22 ، 23 ، 24 في شعراء النصرانية 238 ، وفي شرح المرزوقي 2/171 البيتان 12 ، 13 ، وفي الحماسة البصرية 33/2 الأبيات 19 ، 22 ، 23 ، والبيتان 22 ، 24 في معجم المرزباني ، والبيت (20) في المعاني الكبير 2/606 ، وفي الانصاف 1/001 وفي شرح اختيارات المفضل 1090 ، والبيت 20 في الخزانة 185/2 ومجمع البلاغة 1/81 ، والمعاني الكبير 3/843 . والأبيات 21 ، 25 –26 في أنوار الربيع ومجمع البلاغة 1/818 ، والمعاني الكبير 3/843 . والأبيات 21 ، 25 –26 في أنوار الربيع ومجمع البلاغة 1/818 ، والمعاني الكبير 8/843 . والأبيات 21 ، 25 –26 في أنوار الربيع 6/75 .

الصرم: القطع. في هذا البيت شاهد هو «ألا يا اسلمي» والتقدير «ألا يا فاطمة اسلمي». والذي أوجب هذا التقدير أن حرف النداء لا يدخل على الفعل. وقوله «فاطما» أراد «يا فاطمة» فحذف حرف النداء ورخم المنادى بحذف التاء.

الضال : سكر الجبل الذي لا يشرب الماء . فرع الضالة : أراد به القوس . الخوص : الإبل
 الغائرة العيون من جهد السفر . نعائم : جمع نعامة . أي أنهن في سرعتهن يحسبن نعاماً .

<sup>3</sup> الوارد: الطويل. متراكم: متراكب.

مِنَ الشَّمسِ رَوَّاهُ رَبَاباً سَواجِماً وَخَدًا أَسِيلاً كَالُوذِيلَةِ ناعِماً وَخَدًا أَسِيلاً كَالُوذِيلَةِ ناعِماً إِذَا خَطَرَتْ دارتْ به الأرضُ قائِماً خَرَجْنَ سِراعاً واقْتَعَدْنَ المَفائِماً تَعالى النَّهارُ واجْتَزَعَنْ الصَّرائِماً تَعالى النَّهارُ واجْتَزَعَنْ الصَّرائِماً

5 اختلاف الروايات:

<sup>(4)</sup> في الأغاني: «حباب المزن في متكلل . . .» .

<sup>(5)</sup> في منتهى الطلب : «ووجهاً أسيلا» .

<sup>(6)</sup> في الشعر والشعراء: « . . . على أنّ روعة . . . . إذا ذكرت . . . . » .

<sup>(7)</sup> وصدر البيت تعاوره كثير من الشعراء ، وهذه هي أعجاز الأبيات أسوقها هنا حسب ترتيب القوافي :

<sup>1</sup> \_ ديوان امرىء القيس 43 : «سوالكُ نقباً بين حَزْمَيْ شعبعبِ» .

<sup>2</sup> ـ ديوان الراعي النميري 86 : «تَحَمَّلُن من وادي العَناقِ فتهمد» .

<sup>3</sup> \_ ديوان الراعي النميري 175 : «تَجاوَزْن ملعوباً فقُلْنَ متالعا» .

<sup>4</sup> ـ ديوان الفرزدَق 13/2 : «لِمَيَّةَ أَمثالِ النخيل المُخارِفِ» .

<sup>5</sup> ـ ديوان زهير 9 : «تحمُّلن بالعلياء من فوق جُرْهم» .

<sup>6</sup> ـ ديوان النابغة الجعدي 141: «رحلن بنصف الليل من بطن منعم».

<sup>(8)</sup> في الأغاني: «. . . وانتجعن الصرائما».

<sup>1</sup> حبي المزن : ما اقترب من السحاب . الرباب : سحاب دون السحاب الأعظم . سواجم : تسكب الماء . فهو يشبّه ريقها بماء المزن .

<sup>2</sup> المعصم: موضع السوار . الوذيلة : مرآة الفضّة .

<sup>3</sup> يعاب عليه هذا القول في المرأة .

<sup>4</sup> اقتعدن : ركبن . المفائم : الإبل العظام ، أو المراكب الوافية الواسعة ، مفردها مفام .

<sup>5</sup> تحملن : رحلن . الوريعة : اسم مكان . اجتزعن : قطعن . الصرائم : قطع الرمل .

وجَزْعاً ظَفَارِيّاً ودُرّاً تَوائِما لَمُ وَوَرَّكُنَ قَوّاً واجْتَزَعْنَ الْمَخارِما وَمُنْسَدِلاتِ كَالْمَثَانِسِي واحِما وَمُنْسَدِلاتِ كَالْمَثَانِسِي واحِما خَمِيصاً ، وأستحيي فُطَيْمة طاعِما مخافة أَنْ تَلْقَيْ أَخاً لِي صارِما ويُخْشِهُ ذَا العِرْضِ الحَرِيمَ المَراجِما ويُجْشِمُ ذَا العِرْضِ الحَرِيمَ المَجاشِما ويُحْشِمُ ذَا العِرْضِ الحَرِيمَ المَجاشِما وإنْ لَم يَكُنْ صَرْفُ النَّوى مُتَلائِما وإنْ لَم يَكُنْ صَرْفُ النَّوى مُتَلائِما وأنْتِ بأُخْرى مِنْ نَوالِكِ فاطِما وأنْتِ بأُخْرى مِنْ نَوالِكِ فاطِما وأنْتِ بأُخْرى لِل لَبَعْتُكِ هائِما وأنْتِ بأُخْرى لا تَبْعْتُكِ هائِما وأنْتِ بأُخْرى لا تَبْعْتُكِ هائِما

9 تَحَلَّيْنَ يَاقُوتاً وَشَذْراً وَصِيغَةً 10 سَلَكْنَ القُرى والجزْعَ تُحْدى جِمالُهُمْ 10 اللّٰ حَبَّذَا وَجْه تُرِينا بَياضَهُ 11 ألا حَبَّذَا وَجْه تُرِينا بَياضَهُ 12 وإنِّي لأَسْتَحْيِبِي فُطَيْمةَ جائِعاً 13 وإنِّي لأَسْتَحْيِيكِ والخَرْقُ بَيْنَا 14 وإنِّي وإنْ كَلَّتْ قَلُوصِي لَراجِم 15 أفاطِم إنَّ الحُبَّ يَعْفُو عن القِل 16 ألا يا اسْلَمي بالكوْكبِ الطَّلْقِ فاطِما 16 ألا يا اسْلَمِي ثمَّ اعْلَمِي أَنَّ حاجَتِي 18 أفاطِمَ لَوْ أَنَّ النِّساء بَيلْدة 18 أفاطِمَ لَوْ أَنَّ النِّساء بَيلْدة إلى اللّٰهُ اللّٰه اللّٰمِي ثمَّ اعْلَمِي أَنَّ حاجَتِي 18

<sup>5</sup> اختلاف الروايات :

<sup>(10)</sup> في الأغاني: «تحدى جمالها . . .» .

<sup>(12)</sup> في منتهى الطلب: «. . . فطيمة خائفا . . . .» .

<sup>(13)</sup> في شرح المرزوقي : «. . . . لي لائما . . .» .

أيلن : لبسن الحلي . الشذر : اللؤلؤ ، أو قطع الذهب الصغيرة . الجزع : الخرز اليماني ، هو
 من أنفس الجواهر . ظفار : بلد باليمن .

<sup>2</sup> قو: وضع. وركنه: خلفنه وعدلن عنه. المخارم: أطراف الطرق في الجبال.

<sup>3</sup> المنسدلات: الذوائب المسترخية . المثاني : الحبال . الفواحم : السود .

<sup>4</sup> الخميص: الضامر من الجوع.

<sup>5</sup> الخرق : ما اتّسع من الأرض .

<sup>6</sup> الرجم : الرمي . يريد أنّه يدفع بناقته وبنفسه في سرعة السير .

 <sup>7</sup> يعفو: يكثر. القلى: البغض. يريد أن الحب مع منع المحبوب وجفائه يزداد ويستحكم.
 يجشم: يكلف على مشقة.

<sup>8</sup> الطلق : الذي لا حرّ فيه ولا قرّ ولا شيء يؤذي . متلائم : متلاحم موصول .

ويَعْبَدُ عليهِ لا مَحالَه ظالِما لا فَنفُسكَ وَلِّ اللَّوْمَ إِنْ كُنْتَ لائِما لا فَنفُسكَ وَلِّ اللَّوْمَ إِنْ كُنْتَ لائِما لا بِأَنْ ضَر مَوْلاهُ وأصبَحَ سالِما لا ومن يَغْوِ لا يَعْدَمُ على الغَيِّ لائِما لا ويَجْشَمُ مِنْ لَوْمِ الصَّديقِ المَجاشِما وقد تَعتري الأحلامُ مَنْ كانَ نائِما وقد تَعتري الأحلامُ مَنْ كانَ نائِما مِنَ الدَّهْرِ لم يَبْرَحْ لها الدَّهْر واجما عليك أمور ظل يلحاك دائما عليك أمور ظل يلحاك دائما

19 متى ما يَشَأْ ذُو الوُدِّ يَصْرِمْ خَلِيلَهُ
20 وَآلَى جَنَابٌ حِلْفَةً فَأَطَعْتَهُ
21 كَأْنَّ عليه تاجَ آلِ مُحَرِّقِ
22 فمن يَلْقَ خَيْراً يَحْمَدِ النَّاسُ أَمْرَهُ
23 فمن يَلْقَ خَيْراً يَحْمَدِ النَّاسُ أَمْرَهُ
24 أَمِنْ حُلُمٍ أَصْبَحْتَ تَنْكُتُ واجما 25 أَخوك الذي إنْ أَحْوَجَتْكَ مُلِمَّةٌ 25 وليس أَخوك بالذي إنْ تَشَعَبَتْ

<sup>5</sup> اختلاف الروايات:

<sup>(19)</sup> في شعراء النصرانية والشعر والشعراء : «ويغضب عليه . . .» .

<sup>(18)</sup> في الأغاني : «لا يبتغيك هائماً . . .» .

<sup>(20)</sup> في معجم البلدان: «فالى جناب . . .» ،

في المعاني ، ومجمع البلاغة ، والشعر والشعراء «تنجّد عمرو حلفة فأطعته . . .» ، في الشعر والشعراء «إن كنت نادماً . . .» .

<sup>(22)</sup> في الشعر والشعراء وحماسة البحتري : «ومن يلق . . .» .

<sup>(23)</sup> في الشعر والشعراء : «. . . من هول الأمور . . .» ،

في الحماسة البصرية : «. . . الصديق العظائما» .

<sup>(24)</sup> في شعراء النصرانية (تكت) ، وفي معجم الشعراء (تنكت) ، وفي الشعر والشعراء (تمكت) .

<sup>1</sup> يعبد: يغضب.

<sup>2</sup> آلي : حلف . جناب : أي عمرو بن جناب .

 <sup>3</sup> يقول : هذا الجاني عليه كأنه نال رياسة عمرو بن هند وذويه . مولاه : صاحبه .

<sup>4</sup> يغوى : يضلّ ويخيب .

<sup>5</sup> يجذم: يقطع.

 <sup>6</sup> تنكت: من نكت أي خطّط في الأرض. الواجم: الحزين.

ملحق يتضمّن أبياتاً منسوبة إلى المرقّش على الإطلاق دون تحديد

,

## [1]

وممَّا قاله فغدا مثلاً سائراً :

1 وأَحْسَنُ سَعْدِ فِي الذي كانَ بيننا فإنْ عادَ بالإحْسانِ فالعودُ أَحْمَد

[2]

وقال : [من الكامل]

2 وقضى ثـم أبونـا آلــهُ بقتال الغــوم والجــود معــاً

[3]

وقال المرقّش: [من السريع]

3 في الشرق كأس وفي الغرب عنقو د وفي وسط السماء قدم

<sup>1</sup> فصل المقال 253 ، والمستقصى 335/1 ونسب للمرقّش دون تحديد ، وهو بلا نسبة في العين 217/2 ، والمخصص 231/12 ، وديوان المعاني 76/1 .

<sup>2</sup> انفرد به القرشي في جمهرته 133/1 دون أن يشير أي المرقشين يقصد .

ديوان الأبيوردي 181/1 .

#### [4]

ويقول المرقّش : [من الكامل]

4 فَسَقى ديارُكَ غير مُفْسِدها صوب الربيع وديمة تَهمي

[5]

قال المرقّش: [من الطويل]

5 ويَسْبِقُ مَطْرُوداً ويَلْحَقُ طارداً ويَخْرُج من غمِّ المضيقِ ويَخْرُجّ

[6]

قال المرقّش: [من مجزوء الكامل]

6 شَرَقَ العبيرُ بجيدها وحَماطَةٌ للمسكِ فائِحةٌ على أردانها أ

في زهر الآداب 209/4 ، وفي تثقيف اللسان 142 ، وفي غريب الحديث (ق14) ، والعمدة
 41/2 ، والبيت لطرفة بن العبد في ديوانه 125 .

 <sup>5</sup> محاضرات الأدباء 624/4 .

<sup>6</sup> كتاب الجيم 206/1 .

الحماطة: هي حرقة في الحلق ، وشجر يشبه التين ، وهي أيضاً سواد القلب وحبته . الأردان:
 مفردها الردن ، وهو أصل الكحل ، كانت العرب تضع فيه الدراهم والدنانير .

# الفهارس العامة

فهرس الأعلام
فهرس الحيوان
فهرس النبات
فهرس الأماكن
فهرس الأمثال
فهرس الشعر
فهرس المصادر والمراجع

,

# فهرس الأعلام والقبائل

جساس بن مرة: 26.

حرملة بن سعد : 17 .

- ر -

ربيعة بن حرملة : 9 ، 17 .

ربيعة بن سعد : 9 .

ـ س ـ

سعد بن مالك : 23 .

سويد بن أبي كاهل : 26 .

\_ ط \_

طرفة بن العبد: 15.

- ع -

عاتكة بنت الأقوص : 70 .

عاتكة بنت مرّة : 70 .

عاتكة بنت هلال : 70 .

عمرو بن جناب : 9 ، 17 .

عمرو بن سعد: 9 ، 25 .

عمرو بن كلثوم : 26 .

عمرو بن قنان : 16 .

عوف بن سعد: 9 ، 24 .

\_ 1 \_

أسماء بنت عوف : 10 ، 11 ، 14 ،

. 73 ، 46 ، 43

أنس بن سعد : 64 .

\_ ب\_

البسوس: 28 ، 29 .

بنو بكر : 25 ، 30 .

بنو تغلب : 26 .

\_ ت \_

التوزي : 15 .

- ج -

جرير بن الخطفي : 15 .

جميل بن معمر 16.

- כ -

الحارث بن أبى شمر : 11 .

الحارث بن حلزة : 26 .

الحارث بن عباد : 30 .

عوف بن مالك : 12 .

- غ -

الغفلي : 12 ، 13 ، 64 .

بنو عفيلة : 12 .

\_ ف \_

فاطمة بنت المنذر: 18 ، 20 ، 21 .

الفرزدق : 15 .

\_ ل \_

بنو لحيم : 26 .

**- م** -

المتلمس : 26 .

بنو محارب : 26 .

مروان بن أبي حفصة : 16 .

المسيب بن علس : 26 .

\_ & \_

هند بنت عجلان : 19 ، 20 ، 21 ، 88 .

- و -

بنو الوخم : 53 .

## فهرس الحيوان والطير

\_1\_

الأرقم : الحيّة : 51 .

آرام : ظباء بيض : 51 .

ـ ب ـ

بويزل : ناقة طلع نابها : 78 ، 79 .

البوم : طائر .

- ج -

الجداية : الشابة من الظباء .

ا**لجسرة** : الناقة الطويلة : 61 .

الجيئل: أنثى الضباع: 64 .

الجلعد : الناقة القوية : 61 .

– כ –

**الحاتم** : غراب البين : 76 .

الحرف : ناقة ضامرة : 79 .

- خ -

الخاذل: المتخلّف من الإبل عن قطيعه:

. 50

الخميص: الضامر من الجوع: 97.

الخنوف : الناقة التي تقلب خف يدها

عند السير: 61 .

**الخوص** : الإبل الغائرة العيون من جهد السفر : ؟؟؟.

\_ د \_

**الدوم** : الإبل : 60 .

\_ ذ \_

الذقون : الناقة التي رفعت رأسها في الخطام : 79 .

ـ ر ـ

**الرباع** : الثور : 74 .

ـ س ـ

السديس : التي استوفت سبع سنين : 61 .

\_ ش \_

الشزب: الصامر: 89 .

الشول: إبل ليست تملك ألباناً: 74.

**- ص -**

الصواب: بيض القمل: 44.

– م –

المزلم : الوعل اللصيق : 69 .

المغائل: الإبل العظام: 56 . .

المقربة : الفرس التي تكرم : 47 .

المها : بقر الوحش : 51 .

\_ い\_

النجيبة: الناقة السريعة: 52.

النسول: إبل سريعة السير: 53.

النعم : الإبل : 70 ، 71 .

النهدة: الضخمة: 53.

**-** و -

**الورد** : الإبل : 56 .

\_ ط \_

الطلّ : ولد الظبية : 50 .

– ع –

العلاة : الناقة الصلبة : 79 .

علندى : الناقة الوثيقة : 61 .

العيهامة : الناقة القوية : 56 .

العيس: الإبل البيضاء: 49.

\_ ق \_

القلوص : الإبل الشابة : 49 .

\_ ك \_

**الكودن** : البرذون : 71 .

\_ ل \_

ليث عفرين : دويبة مأواها التراب : 91 .

## فهرس النبات

\_ 1 \_

الأرطى: شجر ينبت في الرمل: 51.

الأقحوان : البابونج : 44 .

- ح -

الحربث : بقلة : 74 .

– خ –

**الخطبان** : الحنظل : 71 .

ــ د ــ

الدّوم : نوع من الشجر : 78 .

\_ ف \_

القتادة : شجر له شوك : 54 .

- ۶ -

العلقم : نبات مرّ : 71 .

العنم : شجر أحمر : 68 .

- 6 -

الميس : شجر تتّخذ منه السرحال : 47 .

ـ ي ـ

الينم : بقلة : 74 .

## فهرس المواضع والأماكن

الشريف : مكان بنجد : 70 .

\_ط\_

طرف الزج: اسم موضع: 70.

\_ ظ \_

ظفار: بلد باليمن: 99.

- ع -

عماية : اسم جبل : 69 .

– ق –

قديس : موضع بناحية القادسية : 65 .

\_ 4 \_

كثيب: قرية بالبحرين: 83.

-9-

ميسنان : كورة بين البصرة والكورة : 50 .

\_ **:** \_

نجران : موضع في مخاليف اليمن : 83 .

**-** و -

الوريعة : اسم مكان : 98 .

\_1\_

أدم : اسم جبل : 68 .

أظائف : اسم جبل : 60 .

\_ \_ \_

برقة رعم : اسم منطقة : 65 .

بطن الضباع: اسم واد: 78.

\_ ت \_

تغلم : اسم موضع : 69 .

- أج -

جمران : موضع في بلاد الرباب : 54 .

الجو : اسم مكان : 94 .

جيلان : بلد من بلاد العجم : 88 .

- خ -

خيم: اسم جبل: 69.

– س –

سمسم: اسم موضع: 79.

– ش –

شابة : اسم جبل : 68 .

## فهرس الأمثال

لا ناقة لي ولا جمل : 30 .

أتيم من المرقِّش : 21 . أشأم من البسوس : 29 . أعزّ من كليب : 29 .



## فهرس الشعر

| الصفحة | الشاعر          | البحر        | القافية |
|--------|-----------------|--------------|---------|
| 43     | الأكبر          | الطويل       | غالبُه  |
| 44     | الأكبر          | الطويل       | خضابها  |
| 45     | الأكبر          | الطويل       | أبلجُ   |
| 104    | المر <b>ق</b> ش | الطويل       | ويخرج   |
| 45     | الأكبر          | السريع       | خالج    |
| 87     | الأصغر          | الطويل       | تروحوا  |
| 46     | الأكبر          | الخفيف       | زادا    |
| 48     | الأكبر          | الطويل       | قصدا    |
| 103    | المرقش          | الطويل       | أحمدُ   |
| 51     | الأكبر          | الوافر       | هجود    |
| 53     | الأكبر          | المتقارب     | بصر     |
| 91     | الأصغر          | مجزوء البسيط | قصير    |
| 55     | الأكبر          | الطويل       | بسابس   |
| 103    | المرقّش         | الكامل       | معاً    |
| 59     | الأكبر          | الطويل       | مخالفي  |
| 62     | الأكبر          | المتقارب     | الوهل   |
| 92     | الأصغر          | الخفيف       | جليل    |
| 63     | الأكبر          | الكامل       | تعذلا   |
| 65     | الأكبر          | المتقارب     | الهدالا |
| 103    | المرقِّش        | الكامل       | قدم     |

| الصفحة | الشاعر  | البحر        | القافية    |
|--------|---------|--------------|------------|
| 94     | الأصغر  | مجزوء البسيط | قديم       |
| 104    | المرقّش | الكامل       | '<br>تهمي  |
| 97     | الأصغر  | الطويل       | دائماً     |
| 66     | الأكبر  | مجزوء البسيط | مستعجم     |
| 67     | الأكبر  | السريع       | کلّم '     |
| 73     | الأكبر  | السريع       | '<br>الخيم |
| 75     | الأكبر  | الكامل       | التمائم    |
| 78     | الأكبر  | الخفيف       | ،<br>سفین  |
| 80     | الأكبر  | البسيط       | فاسقينا    |
| 104    | المرقّش | الكامل       | اد رانها   |
| 83     | الأكبر  | الكامل       | إغفائها    |

## فهرس المصادر والمراجع

## \_1\_

- الاختيارين : الأخفش الأصغر . تحقيق فخر الدِّين قباوة . مؤسّسة الرسالة ، بيروت ، ط2 ، 1984 .
  - الأزمنة والأمكنة: أبو على المرزوقي الأصفهاني ، مجلس دائرة المعارف بالهند ، 1332ه .
    - \_ أساس البلاغة : للزمخشري ، دار صادر ، بيروت .
  - أسرار البلاغة: لأبي بكر الجرجاني. تعليق محمود شاكر، دار المدني، القاهرة، 1991.
    - \_ الأشباه والنظائر: الخالديّين. تحقيق د. السيد يوسف، القاهرة، ط1، 1958.
- ـ الأشباه والنظائر: للسيوطي. تحقيق عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1985.
- إصلاح المنطق: ابن السكيت . شرح أحمد شاكر ، وعبد السلام هارون . دار المعارف ، مصر ،
   ط1 ، 1948 .
- الأصمعيات: لأبي سعيد الأصمعي. تحقيق أحمد شاكر، وعبد السلام هارون. دار المعارف،
   مصر، 1964.
  - الأضداد : محمد بن القاسم الأنباري . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، الكويت ، 1960 .
    - الأعلام: خير الدِّين الزركلي. دار العلم للملايين، بيروت، 1983.
      - الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني. دار الكتب المصرية.
- الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب : لابن السيّد البطليوسي . دار الجيل ، بيروت ، ط1 ،
   1987 .
  - الأمالي: إسماعيل بن القاسم القالي ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
    - الأمالي الشجوية: ابن الشجري. دار المعرفة ، بيروت.
- أماني المرتضى: الشريف المرتضى. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية،
   1954.
  - الأمثال : لأبي عكرمة الضبّي . تحقيق د . رمضان عبد التوّاب ، دمشق ، 1974 .

- الإنصاف : كال الدِّين أبي البركات الأنباري . تحقيق محيي الدِّين عبد الحميد . المكتبة التجارية ، القاهرة ، 1961 .
- \_ أنوار الربيع: لابن معصوم. تحقيق شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، النجف، 1969.
  - \_ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام . دار الجيل ، بيروت ، ط5 ، 1979 .
- \_ أيّام العرب في الجاهلية: تأليف محمد أحمد جاد المولى بك ، على البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .

#### \_ ب\_

\_ البيان والتبيين: الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون ، بيروت.

#### \_ ت \_

- ـ تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي. وزارة الإعلام، الكويت، 1965.
  - \_ تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان . مكتبة الحياة ، بيروت ، 1983 .
- \_ تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمان . ترجمة د . عبد الحليم النجار . دار المعارف ، مصر ، 1961 .
- \_ تاريخ الأدب العربي : ر . بلاشير . ترجمة د . إبراهيم الكيلاني . وزارة الثقافة ، دمشق ، 1973 .
  - \_ تاريخ الأدب العربي: د . عمر فرّوخ . دار العلم للملايين ، بيروت ، ط2 ، 1969 .
- \_ تاريخ التراث العربي: د. فؤاد سركين ، ترجمة محمد حجازي ، وزارة التعليم العالي ، السعودية ، 1982 .
  - \_ تثقیف اللسان: لابن مكي الصقلي. تحقيق عبد العزيز مطر، القاهرة، 1966.
- \_ التذكرة السعدية في الأشعار العربية: محمد عبد الرحمن العبدي. تحقيق عبد الله الجبوري، المكتبة الأهلية، بغداد، 1972.
  - تزيين الأسواق: لداود الإنطاكي ، دار الهلال ، بيروت ، 1984 .
  - تهذیب اللغة : لأبي منصور الأزهري . تحقیق عبد العظیم محمود . الدار المصریة .

### - ج -

جمهرة أشعار العرب: لأبي زيد القرشي. تحقيق د. محمد الهاشمي. دار القلم، دمشق،
 ط2، 1986.

- جمهرة الأمثال: لأبي هلال العسكري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش ،
   دار الجيل ، بيروت ، ط2 ، 1988 .
  - جمهرة اللغة: لابن دريد. تحقيق رمزي البعلبكي. دار العلم للملايين ، بيروت ، 1987.
- جمهرة أنساب العرب: لابن حزم الأندلسي . تحقيق عبد السلام هارون . دار المعارف ،
   مصر ، 1962 .
  - جمهرة النسب: لأبي السائب الكلبي . تحقيق محمود العظم . دار اليقظة ، سورية .

### - ح -

- ـ حلية الفرسان: لأبي هذيل الأندلسي. تحقيق محمد عبد الغني حسن. دار المعارف، مصر، 1949.
- \_ الحماسة البصرية: لعلى البصري. تحقيق مختار أحمد. عالم الكتب، بيروت، ط3، 1983.
- ـ حماسة البحتري : لأبي عبادة البحتري . تحقيق لويس شيخو . دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1967 .
- \_ الحماسة الشجرية: لابن الشجري. تحقيق عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي، وزارة الثقافة، دمشق، 1970.
- الحماسة المغربية: لأبي العباس ، أحمد بن عبد السلام الجراوي التادلي . تحقيق د . رضوان الداية ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، 1991 .
  - \_ حياة الحيوان: للدميري، نشرة عبد الحميد أحمد الحنفي، مصر.
  - \_ الحيوان : للجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون ، دار الفكر ، بيروت ، 1988 .

## - خ -

- \_ خزانة الأدب: لعبد القادر البغدادي ، دار صادر ، بيروت .
- الخصائص: لابن جني . تحقيق محمد على النجار ، دار الكتاب العربي ، بيروت .

#### ــ د ــ

- ـ دلائل الاعجاز : لأبي بكر الجرجاني . تعليق محمود شاكر ، مكتبة الخانجي ، 1984 .
  - ـ ديوان امرىء القيس : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، القاهرة .
  - ـ ديوان الأبيوردي: تحقيق عمر الأسعد . مجمع اللغة العربية ، دمشق ، 1975 .

- \_ ديوان الأدب: لاسحاق الفارابي . تحقيق د . أحمد عمر و د . إبراهيم البش . مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، 1974 .
  - \_ ديوان الحماسة: لأبي تمّام. تحقيق محمد خفاجي ، مصر ، 1955 .
  - \_ ديوان أبي تمام: شرح التبريزي . تحقيق محمد عزام ، دار المعارف ، مصر ، 1972 .
  - \_ ديوان طرفة بن العبد: تحقيق درية الخطيب ، مجمع اللغة العربية ، دمشق ، 1975 .
    - \_ ديوان عمر بن أبي ربيعة : تحقيق محيى الدين عبد الحميد ، دار الأندلس ، بيروت .
      - \_ ديوان عمرو بن قميئة : تحقيق خليل العطية . دار الحريّة ، بغداد ، 1972 .
        - \_ ديوان الفرزدق : دار صادر ، بيروت .
  - \_ ديوان النابغة الجعدي: تحقيق عبد العزيز رباح ، المكتب الاسلامي ، دمشق ، 1965 .
- \_ ديوان نهشل بن حري (ضمن : شعراء مقلون) . تحقيق حاتم الضامن ، عالم الكتب ، بيروت .
- \_ ديوان الراعي النميري : تحقيق راينهرت قايبرت . نشر فرانتس شتايز بقيسبادن ، بيروت ، 1980 .
  - \_ ديوان زهير بن أبي سلمي : دار الكتب المصرية ، 1944 .

#### ـ ذ ـ

- \_ ذم الهوى : لابن الجوزي . تحقيق مصطفى عبد الواحد فراج ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، 1962 .
  - \_ ذيل الأمالي : القالي البغدادي . المكتب التجاري ، بيروت ، 1970 .

#### **-** ( **-**

- \_ رسائل أبي العلاء المعري مع شرحها : عالم الكتب ، بيروت ، ط3 ، 1984 .
  - \_ رسالة الغفران : د . بنت الشاطىء . دار المعارف ، مصر ، 1950 .

#### - ز -

- \_ الزهرة : أبو بكر الأصبهاني . تحقيق د . إبراهيم السامرائي . مكتبة المنار ، الأردن ، 1985 .
- \_ زهر الآداب : إبراهيم القيرواني . تحقيق على البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، 1953 .

#### **- - -**

\_ سمط اللآلىء : لأبي عبيد البكري . تحقيق عبد العزيز الميمني . دار الحديث ، بيروت ، ط4 ، 1984 .



### ـ ش ـ

- شرح اختيارات المفضل: للخطيب التبريزي. تحقيق فخر الدَّين قباوة. دار الكتب العلمية، بيروت، 1987.
  - شرح التصريح: خالد الأزهري. دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
- شرح حماسة أبي تمّام : الأعلم الشنتمري . تحقيق د . علي حمّودان . دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 1994 .
- شرح ديوان الحماسة : أبو على المرزوقي . تحقيق عبد السلام هارون وأحمد أمين ، دار الجيل ، بيروت ، 1991 .
- شرح ديوان الحماسة: يحيى التبريزي. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة التجارية ،
   1938.
  - شرح شواهد المغنى: السيوطى، دار مكتبة الحياة، بيروت.
- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ : لابن مالك . تحقيق رشيد العبيدي ، وزارة الأوقاف العراقية ، 1977 .
  - شرح القصائد السبع الطول الجاهليات: لأبي بكر الأنباري. تحقيق عبد السلام هارون
     دار المعارف ، مصر .
    - ـــ الشعر والشعراء: ابن قتيبة ، تحقيق أحمد شاكر ، دار المعارف ، مصر ، 1966 .
      - ـ شعراء النصرانية : الأب لويس شيخو ، دار المشرق ، بيروت ، ط3 ، 1967 .
    - شعر بكر وأخبار حرب البسوس: طلال حرب. الدار العالمية ، بيروت ، 1993.

## - ص -

- صبح الأعشى : أحمد القلقشندي ، تحقيق محمد شمس الدّين . دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1987 .

### \_ ط\_

طبقات فحول الشعراء: لمحمد الجمحى. تحقيق محمد شاكر. مطبعة المدني ، القاهرة .

## \_ ظ\_

\_ الظرف والظرفاء : للوشاء . تحقيق فهمي سعد ، عالم الكتب ، بيروت ، 1985 .



- \_ العمدة في محاسن الشعر وآدابه: لابن رشيق القيرواني . تحقيق محمد قرقزان ، دار المعرفة ، بيروت ، 1988 .
- \_ عيون الأخبار : لابن قتيبة الدنيوري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، (مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية) .

## - غ -

- \_ غريب الحديث : لمحمّد الخطابي . تحقيق عبد الكريم العزباوي ، جامعة أمّ القرى ، السعودية .
- \_ الفاخر : لأبي طالب المفضل بن سلمة . تحقيق عبد العليم الطحاوي ، وزارة الثقافة ، مصر ، 1960 .

## \_ ف \_

- \_ فحولة الشعراء: الأصمعي . تحقيق ش نوري . دار الكتاب الجديد ، بيروت ، 1971 .
- \_ فقه اللغة : أبو منصور الثعالبي . تحقيق د . جمال طلبة . دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1994 .
- \_ فهرست ابن خير: ابن خير الأشبيلي . تحقيق إبراهيم الأبياري . دار الكتاب المصري ، القاهرة ، 1989 .

## \_ ق \_

\_ قصائد جاهلية نادرة : يحيى الجبّوري ، مؤسّسة الرسالة ، بيروت ، 1982 .

## \_ 4\_

- \_ الكامل: محمد المبرد. تحقيق محمد الدالي . مؤسّسة الرسالة ، بيروت ، 1986 .
  - \_ كتاب ألف باء: يوسف البلوي. عالم الكتب ، بيروت.
  - \_ كتاب بغداد : لأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور . دار الجنان ، بيروت .
- \_ كتاب الجيم: لأبي عمرو الشيباني . تحقيق إبراهيم الأبياري ومحمد أحمد . مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، 1974 .
- \_ كتاب العين : الخليل الفراهيدي ، تحقيق د . مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي . دار الهجرة ، إيران ، 1973 .
  - \_ لسان العرب: لابن منظور الأفريقي . دار صادر ، بيروت .

- \_ ما اتَّفق لفظه واتَّفق معناه: لابن الشجري. تحقيق عطيّة رزق ، بيروت ، 1992.
- \_ مجاز القرآن : لأبي عبيدة المثنى . تعليق فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي ، 1954 .
- مجالس ثعلب : أحمد بن يحيى ثعلب . تحقيق عبد السلام هارون ، دار المعارف ، مصر ، 1987 .
  - مجمع الأمثال: لأبي الفضل الميداني. تحقيق نعيم زرزور. دار الكتب العلمية ، 1988.
- مجمع البلاغة : لأبي القاسم ، الراغب الأصفهاني . تحقيق د . عمر الساريسي ، عمان ، 1986 .
  - \_ مجمل اللغة : لأحمد بن فارس بن زكريا . تحقيق زهير سلطان . مؤسَّسة الرسالة ، 1984 .
    - \_ مجموعة المعاني : لمؤلف مجهول . تحقيق عبد المعين الملوحي . دار طلاس ، 1988 .
- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: لأبي القاسم الأصبهاني . دار مكتبة الحياة ، بيروت .
  - \_ محيط المحيط : المعلّم بطرس البستاني ، مكتبة لبنان ، بيروت ، 1983 .
    - المخصص : لابن سيده ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- المزهر : لجلال الدّين السيوطي . تحقيق محمد إبراهيم ، علي البجاوي ، محمد جاد المولى ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر .
- المسلسل في غريب اللغة : لأبي الطاهر التميمي . تحقيق محمد عبد الجواد ، وزارة الثقافة المصرية .
- ــ المستقصى في أمثال العرب: لأبي القاسم الزمخشري . دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1987 .
  - \_ مصادر الشعر الجاهلي: د. ناصر الدّين الأسد، دار المعارف، مصر، 1962.
    - مصارع العشّاق: لجعفر بن السراج. دار بيروت للطباعة.
    - \_ المعاني الكبير: لابن قتيبة الدينوري. دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1984.
- معاهد التنصيص : لعبد الرحيم العباسي . تحقيق محمد محيمي الدين عبد الحميد . عالم الكتب ، بيروت ، 1947 .
  - معجم أشعار معجم البلدان: جمع د. عمر الأسعد. دار النفائس ، بيروت ، 1991.
    - معجم ألقاب الشعراء : د . فؤاد السيد .



- \_ معجم البلدان : ياقوت الحموي ، دار صادر ، بيروت ، 1984 .
- \_ معجم الشعراء : محمد المرزباني ، تحقيق ف . كرنكو . دار الجيل ، بيروت ، ط1 ، 1991 .
  - \_ معجم شعراء لسان العرب: د . ياسين الأيّوبي . دار العلم للملايين ، بيروت ، 1980 .
    - \_ معجم القبائل العربية القديمة : عمر رضا كحَّالة ، مؤسَّسة الرسالة ، بيروت ، 1985 .
- \_ معجم الألقاب والأسماء المستعارة: د. فؤاد السيد. دار العلم للملايين ، بيروت ، ط1 ،
  - \_ معجم ما استعجم: للبكري. تحقيق مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، 1983.
- معجم مقاييس اللغة : أحمد بن فارس بن زكريًا . تحقيق عبد السلام هارون ، دار الفكر ، 1979 .
  - \_ مغني اللبيب : ابن هشام تحقيق محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ، 1987 .
- \_ المفضليات : المفضل الضبّي . تحقيق أحمد شاكر ، وعبد السلام هارون ، دار المعارف ، مصر ، 1964 .
  - \_ المقاصد النحوية : محمود العيني . دار صادر ، بيروت ، 1982 .
  - \_ مقاييس اللغة: لابن فارس. تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت.
- \_ المنتخب من غريب كلام العرب: لكراع النمل . تحقيق د . محمد العمري . أم القرى السعودية .
  - \_ المؤتلف والمختلف: للآمدي. مكتبة القدسي، القاهرة، 1982.
  - \_ موسوعة أمثال العرب: د . إميل يعقوب . دار الجيل بيروت ، 1995 .

#### \_ ن \_

- \_ نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب: ابن سعيد الأندلسي . تحقيق نصرت عبد الرحمن . مكتبة الأقصى ، عمّان ، 1982 .
  - \_ نقد الشعر: لقدامة بن جعفر. تحقيق كال مصطفى. مكتبة الخانجي ، ط3 ، 1978.
    - \_ النقائض بين جرير والفرزدق: لأبي عبيدة بن المتنّى. المكتبة الحسينية، 1935.
    - \_ نقائض جرير والأخطل: لأبي تمام . تحقيق لويس شيخو ، دار المشرق ، بيروت .
      - \_ نهاية الأرب في فنون الأدب: تأليف أحمد النويري. وزارة الثقافة ، مصر.
- \_ نوادر المخطوطات : تحقيق عبد السلام هارون . مطبعة التأليف والترجمة ، مصر ، ط1 ، 1951 .

\_ ومن الحبّ ما قتل : كارين صادر ، دار رياض الريس ، لندن ، 1995 .

## المخطوطات

- \_ ديوان المرقّش: كتبها جميل بن مصطفى الدمشقي في القاهرة 1334 .
- منتهى الطلب من أشعار العرب: لأبي غالب بن ميمون (م 597 هجري) تصوير معهد تاريخ العلوم العربية ، ألمانيا .

## المجلات

\_ مجلّة العرب: الجزء السادس ، السعودية ، 1970 .

## فهرس الموضوعات

| /  | مقدمة                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| 9  | المُرقَّش الأكبرالمُرقَّش الأكبر                                   |
| 9  |                                                                    |
| 10 | حياة المرقش الأكبر (/75ق . هـ ـ/550م)                              |
| 11 | قصّة حبّه لأسماء                                                   |
| 15 | ما قيل في المرقش الأكبر من شعر :                                   |
| 17 | المُرقِّش الأصغر                                                   |
| 17 | أسم المُرقَش الأصغر                                                |
| 18 | حياة المُرقَش الأصغر (/50 هـ / ــ /570م) • • • • • •               |
| 19 | قصّة حبّه                                                          |
| 22 | نسب الأسرة                                                         |
| 23 | نسبهما                                                             |
| 24 | من شعره                                                            |
| 25 | قبيلة بكر                                                          |
| 28 | حرب البسوس : (532_572م)                                            |
| 31 | شعرهما                                                             |
| 31 | شعر المُرقَش الأكبر                                                |
| 33 | المصادر الأساسية لشعره                                             |
| 33 | شعر المُرقّش الأصغر                                                |
| 34 | المصادر الأساسية لشعره                                             |
| 11 | ديوان المرقّش الأكبر (عمرو بن سعد) (المتوفى في سنة 75 ق.م) ـ 550م) |
| 13 | قافية الباء                                                        |

| 45  | قافية الجيم                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 46  | قافية الدال                                                           |
| 53  | قافية الراء                                                           |
| 55  | قافية السين                                                           |
| 59  | قافية الفاء                                                           |
| 62  | قافية اللام                                                           |
| 66  | قافية الميم                                                           |
| 78  | قافية النون                                                           |
| 83  | قافية الهاء                                                           |
| 85  | ديوان المرقّش الأصغر (عمرو بن حرملة) (المتوفى في سنة 50ق. م ــ /570م) |
| 87  | قافية الحاء                                                           |
| 91  | قافية الراء                                                           |
| 92  | قافية اللام                                                           |
| 94  | قافية الميم                                                           |
| 101 | ملحق يتضمّن أبياتاً منسوبة إلى المرقّش على الإطلاق دون تحديد          |
| 105 | الفهارس العامة                                                        |
| 107 | فهرس الأعلام والقبائل                                                 |
| 109 | فهرس الحيوان والطير                                                   |
| 111 | فهرس النبات                                                           |
| 112 | فهرس المواضع والأماكن                                                 |
| 113 | فهرس الأمثال                                                          |
| 114 | فهرس الشعر                                                            |
| 116 | فهرس المصادر والمراجع                                                 |
| 125 | فهرس الموضوعات                                                        |

المسترفع المعتل

.

# DĪWĀN AL-MURAQQIŠAYN

AL-MURAQQIŠ AL-AQBAR 'AMR BIN SA'D Died 75 B.H. / 550A.D.

AL-MURAQQIŠ AL-AŞĠAR 'AMR BIN ḤARMALAT Died 50 B.H. / 570A.D.

EDITED BY
KAREEN SADER

DAR SADER Publishers
Beirut

